

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

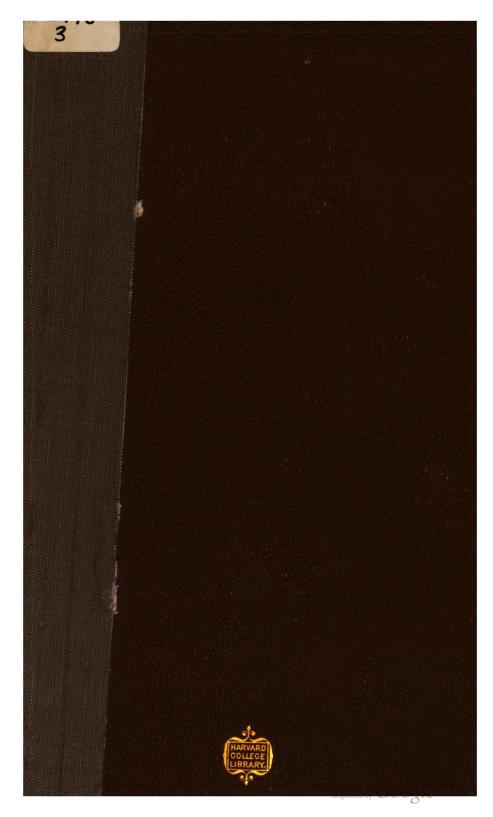



### AD-DOURRA AL-FÂKHIRA

LA

### PERLE PRÉCIEUSE

DE

GHAZÂLÎ

ni- fazzait

0

AD-DOURRA AL-FÂKHIRA

LA

# PERLE PRÉCIEUSE

DE

## <u>G</u>HAZÂLÎ

TEXTE ARABE ET TRADUCTION FRANÇAISE

PREMIÈRE PARTIE

### DISSERTATION

PRÉSENTÉE A LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

DE L'UNIVERSITÉ DE LEIPZIG

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR

PAR

LUCIEN GAUTIER



OL 22/9573

MAT**23**1885

· Jugar

### INTRODUCTION

Les croyances relatives à la vie à venir tiennent une grande place dans la dogmatique musulmane. En effet, la doctrine orthodoxe de la prédestination a pour conséquence immédiate de tourner les regards des fidèles vers la destinée qui les attend au delà du tombeau. Une seconde raison peut encore servir à expliquer la faveur accordée aux préoccupations eschatologiques: parmi les rares dogmes de l'Islâm, ceux qui concernent la vie future sont à peu près les seuls qui soient susceptibles d'un développement, les seuls aussi qui offrent quelque prise à l'imagination. Il n'est donc pas étonnant que les mahométans aient rapidement dépassé les données du Coran et qu'ils soient arrivés à posséder une eschatologie compliquée. Il serait du plus haut intérêt de faire l'histoire de ces croyances. Il faudrait rechercher à quelles sources elles ont puisé, quelles influences extérieures elles ont subies; ce travail exigerait une connaissance approfondie de l'eschatologie juive, à laquelle l'islamisme a fait de nombreux emprunts. On examinerait ensuite tous les passages du Coran qui se rapportent à la mort, au jugement, à la vie future; on aurait à démêler leur sens primitif, en se gardant d'admettre partout et sans contrôle l'opinion reçue des commentateurs. Puis on devrait rassembler, dans les anciens recueils de traditions, tous les récits qui ont trait à la vie à venir. On arriverait enfin à l'étude des traités d'eschatologie proprement dits, dont le nombre a augmenté de siècle en siècle et qui ne font défaut, ni dans les manuscrits des bibliothèques, ni dans les publications des imprimeurs orientaux. La tâche

serait longue et difficile, surtout actuellement, vu la rareté des matériaux dont on dispose. En publiant un ouvrage de Ghazâlî sur cette branche importante de la théologie mahométane, nous espérons contribuer à faire avancer la connaissance de ces questions. Cet écrivain occupe en effet une place éminente dans l'histoire de l'islamisme et de la philosophie arabe.1 La science aura encore à décider s'il est plus grand comme philosophe ou comme théologien, lorsque ses ouvrages seront tous mieux connus. La plupart d'entre eux n'ont pas encore été traduits, quelques-uns ne sont pas même imprimés. Plusieurs de ces écrits mériteraient de passer avant l'opuscule que nous publions, si notre but était de faire mieux connaître leur auteur; mais c'est sur l'eschatologie de l'Islâm que nous désirons attirer l'attention, et nous sommes persuadé que les vues d'un homme comme Ghazâlî ne peuvent manquer de l'éclairer d'un jour nouveau.

Jusqu'ici la littérature relative à notre sujet n'est pas très abondante. Il est vrai que les renseignements sur l'eschatologie ne font pas défaut dans les ouvrages qui traitent de l'islamisme en général ou qui racontent la vie de Mahomet, mais les traités spéciaux sont plus rares. En 1546 a été imprimée à Venise la traduction d'un livre d'Avicenne (Ibn Sînâ): Compen-

1) Voyez Gosche, Ueber Ghazzalis Leben und Werke, Berlin 1859 (Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften). - Aug. Schmölders, Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment sur la doctrine d'Algazzali, Paris 1842; p. 12-15, 213-254. -Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris 1859; p. 366-383. - Le même, Dict. des Sciences Philosophiques II, p. 506-512. -Wüstenfeld, Die Akademien der Araber und ihre Lehrer, Gættingue 1837; p. 13-19. - Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte der Araber 2º partie, vol. V, p. 292 ss., 333, 404. — Le même, O Kind / die berühmte ethische Abhandlung Gasali's, Vienne 1838; introduction. -Comp. aussi Ibn Khallikan, 599e vie dans l'édition de M. Wüstenfeld; I, p. 649 dans l'édition de M. de Slane, et II, p. 621 dans la traduction anglaise qu'a publiée le même savant, - Voyez enfin les traités d'histoire de la philosophie, où Ghazâlî est en général connu sous le nom d'Algazel. - Nous avons écrit Ghazâlî au lieu de Ghazzâlî, parce que le témoignage si important de Sam'ânî milite en faveur de la première de ces deux orthographes.

dium de animâ: Liber Machad sive de dispositione et loco ad quem revertitur homo vel anima ejus post mortem. In latinam linguam versus ab Andr. Alpago Bellunensi.¹ Un siècle environ plus tard le savant Pocock a publié une dissertation très sòignée et très complète dans laquelle il expose l'opinion des mahométans sur la résurrection des morts et tout ce qui s'y rattache.² Les matériaux de ce travail sont puisés aux sources originales manuscrites que Pocock avait à sa disposition à Oxford.

Il y a quelques années a paru le livre intitulé تحوال القيمة, Muhammedanische Eschatologie, arabisch und deutsch herausgegeben von Dr. M. Wolff (Leipzig 1872). Ce traité est une œuvre de date récente, d'un auteur inconnu. Il expose les idées courantes relatives à la résurrection, au jugement dernier, au paradis et à l'enfer, avec toute sorte d'ornements et de superfétations. Cet écrit, sorti du peuple et destiné au peuple, offre un grand intérêt pour l'Ethnopsychologie, comme le fait à juste titre remarquer son traducteur (page VII). L'ouvrage que nous publions et celui que M. Wolff a fait connaître ne risquent pas de faire double emploi. Non seulement ils ont été composés à plusieurs siècles d'inter-

- 1) Nous n'avons pu consulter cet ouvrage, non plus que l'article de M. Mehren que nous mentionnons plus bas.
- 2) Cette dissertation est le chapitre VII des Nota Miscellanea que Pocock a jointes à son édition de la Porta Mosis; il est intitulé: Caput septimum in quo Mohammedanorum etiam de eo articulo sententia 'ex autoribus apud ipsos fide dignos profertur. De eo articulo se rapporte au chapitre précédent . . in quo Judzorum de resurrectione mortuorum sententiæ expenduntur. Voy. Eduardi Pocockii . . . Porta Mosis . . . cum Appendice Notarum Miscellanea, Oxford 1655, p. 235-313 (de l'Appendice); — Eduardi Pocockii . . . Nota miscellanea . . . . curâ M. Ch. Reineccii, Leipzig 1705, p. 223-301; enfin The Theological Works of Dr. Pocock . . . . by L. Twells, Londres 1740, I, p. 213-239. C'est d'après cette dernière édition que nous citerons. - C'est à l'ouvrage de Pocock que sont empruntés les détails que Sale donne sur l'eschatologie musulmane dans l'excellente Introduction qui précède sa traduction anglaise du Coran. Pocock s'est servi d'ouvrages de Ghazâlî. Il cite les 'Akâ'id; il a évidemment employé l'Ihyâ. Quant à la Dourra, nous ne saurions trancher la question.

valle, mais il y a entre eux la différence qui sépare l'œuvre d'un savant d'un écrit anonyme et populaire.

Plus récemment encore (1874), M. le professeur Mehren a inséré dans la revue «for Romantik og Historie» un article (en danois) intitulé: den Muhammedanske Eskatologi. Enfin dans un livre qui vient de paraître et qui dénote une grande érudition, M. Spiess a consacré un chapitre à l'eschatologie musulmane. Malheureusement il n'a pu consulter les sources arabes, et parmi les ouvrages dont il s'est servi, nous regrettons de ne trouver ni Pocock, ni le traité publié par M. Wolff, nî même l'introduction au Coran de Sale.<sup>3</sup>

Ghazâlî a intitulé son ouvrage على الفاخرة في كشف, la Perle Précieuse pour dévoiler la connaissance du monde à venir. M. Gosche en donne une courte description dans son essai sur la vie et les œuvres de Ghazâlî. La lecture de ces lignes pourrait pour deux motifs faire naître des doutes sur l'authenticité de notre opuscule.

M. Gosche affirme en premier lieu (p. 297) que cet ouvrage de Ghazâlî n'est pas mentionné dans le grand dictionnaire bibliographique d'Hâdjî Khalfa. Cette assertion est inexacte. Voyez dans l'édition de Flügel, III, p. 207, No 4950. Le titre et le commencement du livre sont textuellement reproduits.

En second lieu, M. Gosche signale le fait que l'un des deux manuscrits qui se trouvent à la Bibliothèque Royale de

4) P. 251 et 297. Voy. aussi Wüstenfeld, Die Akademien etc., p.17, No 42.

<sup>1)</sup> Edm. Spiess, Entwickelungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode; chap. XVII, p. 488-509 (Iéna 1877).

<sup>2)</sup> En fait de publications orientales, nous pouvons mentionner un ouvrage intitulé الاعتبار في فوز اهل الاعتبار par حسن par كتاب مشارق الانوار في فوز اهل الاعتبار qui a paru au Caire (Castelli, 1285 H.; 319 pages in-8°).

<sup>3)</sup> Plus littéralement: . . . les connaissances du monde à venir. Ce pluriel est motivé par la multiplicité des sujets qu'embrasse l'eschatologie. — Dourra (perle) est un titre que portent beaucoup de livres arabes. — Nos divers manuscrits présentent du reste quelques divergences sans importance quant au titre de l'ouvrage. On les trouvera indiquées comme variantes à la première page de notre texte arabe.

Berlin¹ attribue cette composition à Nasafî. Il explique même d'une manière ingénieuse comment le nom du célèbre théologien Nadjm ad-Dîn 'Omar an-Nasafî a pu être substitué à celui de Ghazâlî. Il n'est point nécessaire de recourir à cette hypothèse, car le manuscrit berlinois en question renferme, ainsi que nous avons pu nous en assurer, un tout autre ouvrage que celui de Ghazâlî. C'est bien aussi un traité d'eschatologie, mais il est environ sept fois plus considérable et porte un titre un peu différent.² Il est évidemment postérieur à la Dourra,³ car il la cite expressément à plusieurs reprises.⁴

Il n'y a donc aucune raison de douter de l'authenticité de l'ouvrage que nous publions. Quant à sa composition, nous pouvons seulement affirmer qu'elle doit se placer dans les

- 1) Collection Peterman, No 234. Ce manuscrit compte 210 feuillets; il est de date très récente (1244 H. = 1828-29 apr. J.-C.)
- 2) La différence ne porte que sur un seul mot: اللَّذَى, au lieu de اللَّذَى, Le dictionnaire bibliographique d'Ḥâdjî Khalfa ne mentionne pas d'ouvrage intitulé al-La'âlî al-Fâkhira.
- 3) Le titre de l'ouvrage porte simplement an-Nasafî. Il ne peut être question du célèbre Nadjm ad-Dîn Aboû Ḥafs 'Omar Ibn Aḥmed an-Nasafî (462—537 H.), ni de Seif al-Ḥakk Abou'l-Mo'în an-Nasafî al-Ḥanafî (mort en 508 H.). Il s'agirait plutôt d'Azîz Ibn Moḥammed an-Nasafî qui vécut au septième siècle de l'Hégire et qui a composé un ouvrage eschatologique en persan sous le titre de Risâlat al-Mabdâ wal-Ma'âd (voy. Ḥ. Khalfa III, p. 437, N° 6322, et V, p. 363, N° 11316), ou bien d'Aboû Aḥmed 'Îsâ Ibn Housein an-Nasafî qui a fait un livre intitulé "كتاب الدر", ce qui est exactement synonyme de
- contenu de cet écrit n'est pas moins inconnu que l'époque où vécut son auteur (voy. Ḥ. Khalfa V, p. 82, No 10105). Il y a encore un 'Abd Allah Ibn Aḥmed Ibn Maḥmoûd an-Nasafî mort en 710 H.
- 4) L'ouvrage de Nasafî renferme de plus que la Dourra la description du paradis et de l'enfer. Nous y avons relevé quatre citations (dont une très considérable) introduites par une phrase comme: «Ainsi dit l'Imâm Aboû Ḥâmid al-Ghazâlî dans le Livre pour dévoiler la connaissance du monde à venir.» Voy. feuillets 7 recto, 43 verso, 79 v. (bis). Nous avons de plus remarqué plusieurs passages parallèles à ceux de la Dourra (feuillets 10 v., 11 v., 13 r., 50 v., 84 r., 117 r.) et deux citations de Ghazâlî qui ne sont pas empruntées à la Dourra (f. 166 v., 167 v.)

dernières années de la vie de Ghazâlî.¹ En effet il cite fréquemment son important ouvrage théologique, intitulé Iḥyâ Oloûm ad-Dîn إحياء علوم الدين, Révivification des sciences de la religion).² Nous savons que cette œuvre considérable a été écrite par Ghazâlî assez tard dans sa vie, et la Dourra doit lui être encore postérieure.

Le seul autre écrit de Ghazâlî mentionné dans notre traité (p. ١٨) est un livre intitulé al-Istidrâdj (الاستدراج), que nous n'avons trouvé indiqué nulle part. Dans une interpolation (p. ۴., note b) un de nos manuscrits cite encore un autre ouvrage de Ghazâlî, la Bidâyat al-Hidâya (بداية الهداية).

- 1) Ghazâlî naquit en 450 ou 451 H. (1058 ou 1059 apr. J.-C.) dans les environs de Țoûs en Khorasan. Il étudia à Nîchâpoûr, enseigna quelque temps à Bagdad, fit le pèlerinage de la Mecque, vécut dans la retraite à Damas, à Jérusalem et à Alexandrie, puis à Țoûs où il devint un adepte des Șoûfis (mystiques) et composa de nombreux ouvrages. Il reprit ensuite son enseignement à Nîchâpoûr, mais résigna bientôt ses fonctions et passa à Ţoûs les dernières années de sa vie. Il mourut en 505 H. (1111—1112 apr. J.-C.)
- 2) Au sujet de cet ouvrage, comp. Hitzig, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, VII, p. 172—186, et Gosche, ouvr. cité, p. 253 ss. Nous connaissons deux éditions de l'Ihyâ, toutes deux en quatre volumes in-folio, l'une de Boûlak (1278 H.), l'autre du Caire (Wahbî, 1282 H.) Il en existe, paraît-il, encore une troisième, en quatre volumes in-8° (Le Caire, Wahbî, 1289). Nous faisons nos citations d'après l'édition in-folio du Caire, de 1282, et comme elles se rapportent toutes au quatrième volume, nous nous contenterons de citer la page. Ce qui prouve la faveur et la popularité dont jouit encore de nos jours en Orient l'ouvrage de Ghazâlî, c'est non seulement la fréquence des éditions arabes, mais aussi le fait qu'on en a publié récemment une traduction en hindoustani: comp. La langue et la littérature hindoustanies en 1875, revue annuelle par M. Garcin de Tassy (Paris 1876) p. 28.
- 3) Al-Istidrâdj signifie proprement la Gradation, mais ce mot seul ne peut suffire pour rendre toute la signification du terme arabe, qui est une expression consacrée dans la théologie mahométane, empruntée au Coran (7, 181 et 68, 44) et en corrélation avec le dogme de la prédestination (comp. le commentaire de Beidâwî sur ces deux passages). Nous devons ces renseignements, ainsi que beaucoup d'autres, à la complaisance de M. le professeur Fleischer.
- 4) C'est-à-dire: le commencement de la conduite (ou direction). Cet ouvrage a été publié chez Wahbî au Caire en 1291 H. dans les marges

Pour notre édition de la Dourra, nous avons eu huit exemplaires du texte à notre disposition. Nous allons les énumérer dans l'ordre où nous les avons consultés et en désignant chacun d'eux par la lettre qui servira à le représenter dans l'indication des variantes.

- A. Le manuscrit 179 de la collection appelée Réfâ'iyya, qui se trouve à la Bibliothèque de l'Université de Leipzig. Ce manuscrit est de petit format et se compose de 42 feuillets. Il est daté du 24 Radjab de l'an 972 de l'Hégire, ce qui équivaut au 25 février 1565. Il est bien écrit, très lisible, parfois même vocalisé, mais les omissions, les contre-sens sont assez fréquents. Enfin, ce qui est plus grave, une lacune considérable, que nous évaluons à vingt pages, existe entre le 12° et le 13° feuillet. Il manque par conséquent environ la cinquième partie de l'ouvrage.
- B. Un manuscrit de la Bibliothèque Royale de Berlin (collection Wetzstein, I, 53). D'un format plus grand que le précédent, ce manuscrit compte 138 feuillets et renferme trois ouvrages différents, dont le troisième est la Dourra de Ghazâlî (feuillets 109—137). Il est assez correct, mais très rarement vocalisé. Il ne porte pas de date, mais il nous semble être de la même main que les deux autres écrits qui l'accompagnent. Le premier de ceux-ci (un recueil de quarante traditions) est daté du 18 Rabî al-Awwal de l'an 1136 H., ce qui équivaut au 16 décembre 1723.
- C. Une lithographie dont nous avons eu l'heureuse chance de nous procurer un exemplaire. Elle est d'un très petit

d'un autre ouvrage de Ghazâlî, le Minhâdj al-Âbidîn. — Il paraîtrait qu'il en existe encore deux autres éditions: Boûlak 1287 H. et le Caire 1277, mais nous ne les avons pas vues et nous citons d'après celle de 1291.

- 1) Peut-être faut-il lire 672, le premier chiffre est douteux. En ce cas ce manuscrit serait fort ancien, du 3 février 1274.
- 2) Ce manuscrit, en même temps que l'ouvrage de Nasafî mentionné plus haut, nous a été fort complaisamment remis pour quelque temps par la Direction de la Bibliothèque Royale, grâce à l'obligeante entremise de la légation suisse à Berlin et en particulier du Conseiller de légation M. Alfred de Claparède, auquel nous sommes heureux de pouvoir adresser ici nos sincères remerciements.

format, compte 79 pages et n'est pas vocalisée; médiocrement soignée pour la forme et pour le contenu, elle fait peu d'honneur à son éditeur. Elle ne porte aucune mention ni de lieu ni de date, mais nous avons acquis la certitude qu'elle a paru au Caire, il y a quelques années. Elle est actuellement épuisée et introuvable; nous n'avons pas pu réussir à en obtenir un second exemplaire. Comme il est évident que cette lithographie n'est pas autre chose que la reproduction servile d'un manuscrit, nous prendrons la liberté de la comprendre dans l'appellation générale: «nos manuscrits.»

- D. Le manuscrit 261, supplément arabe, de la Bibliothèque Nationale de Paris. Ce manuscrit n'est pas daté, mais il est fort ancien, probablement du quatorzième siècle. Il est peu correct et présente surtout de nombreuses lacunes. Par son ancienneté il est néanmoins important. Il renferme outre la Dourra (feuillets 1—20) encore quatre autres ouvrages de petites dimensions, dont le premier est une description du paradis (feuillets 21—34) immédiatement reliée à la Dourra par le titre suivant:
- E. Le manuscrit 260, supplément arabe, de la Bibliothèque Nationale de Paris. Il renferme la Dourra de Ghazâlî (feuillets 1—33) et porte la date du 20 Mouharram de l'an 1153 H. (17 avril 1740). C'est, avec le suivant, le manuscrit le moins incorrect et le plus complet que nous ayons consulté.
- F. Le manuscrit CLV de la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford 1 (Marsh, 632; voy. le Catalogue de Joannes Uri, Oxford 1787, p. 67). Ce manuscrit renferme quatre ouvrages, dont le second est la Dourra de Ghazâlî (28 feuillets). Il est daté du 26 Cha'bân de l'an 1026 H. (29 août 1617). C'est parmi nos manuscrits celui qui présente le moins d'erreurs et de lacunes.
- G. Le manuscrit CCCIV de la même Bibliothèque (Pocock, 259; Catalogue p. 89). Il renferme deux ouvrages de Ghazâlî,
- 1) L'accès de la Bibliothèque Nationale de Paris et de la Bibliothèque Bodléienne nous a été facilité de la manière la plus aimable, et nous désirons remercier particulièrement M. Zotenberg à Paris et M. Neubauer à Oxford de leur obligeance à notre égard.

dont le second est la Dourra (25 feuillets).¹ Celle-ci ne porte pas de date, mais l'ouvrage précédent qui est du même copiste est daté du 27 Djoumâdâ II 1087 H. (27 août 1676).

H. Le manuscrit CCCXXXI de la même Bibliothèque (Huntingdon, 353; Catalogue p. 93). Il renferme trois ouvrages, dont le troisième est la Dourra de Ghazâlî (39 feuillets). Il n'est pas daté, mais ayant appartenu à la collection Huntingdon, il est au moins antérieur à 1693 et probablement beaucoup plus ancien. De tous nos manuscrits, c'est avec celui de Leipzig (A), celui qui renferme le plus de fautes et d'omissions.<sup>2</sup>

Ces huit documents se partagent en deux groupes très inégaux. Le premier ne compte qu'un seul de nos manuscrits, A (Leipzig), tandis que le second renferme les sept autres. Ceux-ci à leur tour se subdivisent en trois groupes secondaires: 1° B (Berlin) et G (Oxford); 3° 2° C (lithographie) et E (Paris); 3° D (Paris), F et H (tous deux d'Oxford). En associant ainsi ces manuscrits deux à deux ou trois à trois, nous n'avons garde de prétendre qu'ils soient toujours ou même habituellement d'accord. Au contraire, ils diffèrent tous les uns des autres, et le rapprochement que nous faisons entre B et G par exemple, ou entre C et E, signifie seulement qu'ils doivent avoir une origine commune.

Les différences entre les deux groupes principaux sont si grandes et si constantes, que nous serions tenté de ne pas

- 1) M. Gosche se trompe en disant que ce manuscrit renferme seulement la seconde partie de la Dourra (ouvr. cité, p. 297).
- 2) Dans son Catalogue des manuscrits arabes de l'Escurial, Casiri mentionne (I, p. 232, No 784, 3): Algazeli dissertatio de animarum ante et post obitum statu. Il serait fort possible que ce fût encore un exemplaire de notre Dourra. Dans le même catalogue (I, p. 465) Casiri donne une courte liste des ouvrages de Ghazâlî que renfermait la bibliothèque royale de Grenade. (Cette liste est de l'an 611 H.) Nous y remarquons un ouvrage intitulé: Liber de Alcorani expositione, margarita inscriptus. Est-ce la Dourra, ou bien les Djawâhir al-Kor'ân?
- 3) Le texte des citations de la Dourra qui se trouvent dans l'ouvrage de Nasafî décrit plus haut ressemble particulièrement à celui des manuscrits B et G. Nous en avons quelquefois indiqué les variantes en les désignant par N. Le fait que Nasafî n'a pas connu le traité de Ghazâlî sous son nom d'ad-Dourra al-Fâkhira le rapproche encore de notre ms. G, dont le titre ne renferme pas non plus ces deux mots.

en attribuer toute la responsabilité aux copistes. Il est possible que l'auteur lui-même ait donné deux éditions successives de son ouvrage, avec des changements peu considérables, si l'on veut, mais qui ne s'expliquent guère autrement. Ce qui nous empêche toutefois d'accepter cette hypothèse sans scrupule, c'est une certaine affinité entre le groupe secondaire DFH et le manuscrit A. Au sein même de ce groupe, il y a une gradation: F se rapproche moins de A que D, et celui-ci à son tour moins que H. Ce sont surtout les rapports de ce dernier document avec A qui nous laissent dans l'incertitude. Il faut donc renoncer à assigner une cause déterminée à l'existence de ces deux groupes si distincts, et se contenter de constater en fait leurs divergences.

Dans ces circonstances, auquel des deux groupes devionsnous accorder la préférence et quelle leçon devions-nous
adopter? La question de priorité était pendante, celle de
supériorité intrinsèque était bien difficile à résoudre. C'est une
considération toute pratique qui a fixé notre choix. D'un
côté en effet nous n'avions qu'un seul manuscrit, incorrect et
présentant une lacune considérable, de l'autre nous trouvions
sept exemplaires différents. Il n'y avait pas à hésiter, et nous
avons suivi la majorité, reléguant A aux variantes. Nous lui
avons pourtant quelquefois donné raison, surtout quand il
concordait avec le groupe DFH.

Malgré nos efforts, nous n'avons que médiocrement réussi à reconstituer le texte primitif de la Dourra. Tous nos manuscrits, du plus au moins, mais sans exception, nous sont parvenus sous une forme peu correcte, et la lumière n'a pu se faire sur tous les points. Les passages demeurés obscurs sont naturellement les plus difficiles en eux-mêmes, et si les copistes les ont mal reproduits, c'est qu'eux-mêmes ne les comprenaient pas. Le grand nombre des variantes constituait une difficulté de plus: nous en avons enregistré plusieurs milliers. Dans notre édition on trouvera seulement les plus

1) Le copiste du ms. B semble avoir souvent corrigé ou même supprimé de son chef les mots qu'il ne comprenait pas. — Certains mss., en particulier B et F, ont quelques corrections et additions marginales, qui ne sont pas empruntées à l'un des textes que nous connaissons. importantes, celles qui présentent une différence de sens appréciable et celles qui peuvent servir à caractériser tel ou tel de nos manuscrits. Nous avons en outre indiqué les additions et interpolations, ainsi que les principales lacunes. Quant aux transpositions, répétitions, omissions, synonymes, contresens et fautes grossières, qui abondent malheureusement, nous avons cru pouvoir les passer sous silence. impossible d'indiquer chaque fois au long les motifs qui nous ont fait admettre telle leçon plutôt que telle autre. L'accord accidentel de deux manuscrits appartenant à des groupes différents a naturellement bien plus d'importance que l'harmonie constante des manuscrits d'un même groupe. Le plus souvent il sera facile de deviner les raisons qui nous ont déterminé. Cependant nous nous sommes fondé parfois sur des considérations de détail ou sur des particularités de nos manuscrits qu'il eût été trop long de signaler.

Quant à notre traduction, nous sentons ses défectuosités, et nous avons hésité à la publier avec le texte arabe. S'il est difficile en général de faire passer en français un ouvrage arabe, cette difficulté devient presque une impossibilité quand il s'agit d'un traité théologique. Les arabisants n'auront heureusement pas besoin de recourir à la traduction pour lire le texte. Peut-être en revanche cette lecture offrira-t-elle quelque intérêt aux personnes qui s'occupent de l'histoire des religions sans s'être vouées à l'étude de l'arabe. Il n'existe d'ailleurs à notre connaissance aucune monographie écrite en français sur l'eschatologie musulmane. Nous avons essayé de conserver autant que possible la couleur locale, et l'on trouvera dans les notes des renseignements superflus pour les orientalistes, mais qui pourront être utiles à d'autres lecteurs.

Peut-être sera-t-on étonné, en lisant la Dourra, de voir que Ghazâlî adhère pleinement aux croyances eschatologiques de l'Islâm, malgré leur caractère fantaisiste et bizarre. Peut-être aussi sera-t-on déçu par l'absence complète d'idées philosophiques et de doctrines mystiques.¹ On observera toutefois

<sup>1)</sup> L'orthodoxie musulmane n'était point incompatible avec le mysticisme des Soûfîs. Voy. Schmælders, ouvr. cité, p. 205—218.

qu'à plusieurs reprises Ghazâlî se prononce pour une interprétation spiritualiste de certains passages du Coran. Il rapporte plusieurs récits dont l'élévation morale est incontestable. Enfin, en s'arrêtant à la porte du paradis et de l'enfer, il montre qu'à ses yeux le point essentiel, c'est le jugement.

Quant au but que s'est proposé notre auteur, il semble qu'il a voulu composer un traité d'édification. En effet, il a exposé le même sujet ex professo et avec les plus grands détails dans le quarantième et dernier livre de son grand ouvrage, l'Ihya 1 Dans la Dourra, il a voulu probablement reproduire sous une forme plus brève et plus populaire ses enseignements relatifs à la vie future. Il ne s'est pas contenté du reste de faire un extrait, un résumé. Au contraire, il a introduit dans ce second écrit un grand nombre de données nouvelles. Les deux ouvrages sont donc indépendants l'un de l'autre, tout en se rencontrant sur beaucoup de points, ce qui était inévitable. En tout cas, si le but de Ghazâlî était l'édification des fidèles musulmans, on peut admettre qu'il a pleinement réussi. Le nombre des variantes dans les divers manuscrits prouve que la Dourra a été fréquemment lue et copiée; pour beaucoup de lecteurs elle a donc été réellement une «perle précieuse.»

Ce travail demeurera lié dans notre esprit au souvenir des bontés que nos professeurs ont eues pour nous, et nous ne terminerons pas sans leur présenter nos plus sincères remerciements. M. Fleischer a voué à nos études, et en particulier à cette publication, une bienveillance et une sollicitude constantes. M. Krehl nous a toujours encouragé et assisté de ses conseils, et comme directeur de la Bibliothèque de Leipzig, il nous en a libéralement facilité l'accès. Enfin nous sommes redevable à M. Loth de nombreux et utiles renseignements. Qu'il nous soit permis de leur renouveler ici l'expression de notre vive gratitude.

<sup>1)</sup> Ce livre est intitulé: الموت وما بعده; il embrasse la description du paradis et de l'enfer.

### LA PERLE PRÉCIEUSE

### POUR DÉVOILER LA CONNAISSANCE DU MONDE A VENIR

œuvre du Cheikh Aboû Ḥâmid Moḥammed Ibn Moḥammed Ibn Moḥammed al-Ghazâlî de la ville de Ṭoûs, l'Imâm, le Savant, l'Érudit, la Preuve de l'Islâm; que Dieu sanctifie son esprit et illumine son tombeau! Amen!

AU NOM DE DIEU, LE CLÉMENT, LE MISÉRICORDIEUX!

Ainsi parle le Cheikh Aboû Ḥâmid Moḥammed Ibn Moḥammed Ibn Moḥammed al-Ghazâlî de la ville de Ṭoûs, l'Imâm, le Savant, la Preuve de l'Islâm; 1 que Dieu sanctifie son esprit et illumine son tombeau! 2

- 2 Louange à Dieu, qui s'est attribué à lui-même une existence éternelle, qui a destiné tous les autres êtres à prendre fin, qui a fait de la mort le sort commun des incrédules et des fidèles,<sup>3</sup> qui par sa science a établi des différences entre les diverses destinées,<sup>4</sup> qui tiendra lors du jugement dernier ses
  - 1) La preuve de l'Islâm est l'un des surnoms habituels de Ghazâlî. On l'appelait aussi Zein ad-Dîn, l'ornement de la religion, et ce titre se trouve au nombre de nos variantes.
  - 2) Nous verrons plus loin que c'est un des priviléges du vrai croyant d'avoir son tombeau illuminé pendant le temps qui s'écoule entre la mort et le jugement.
  - 3) Plus littéralement: qui a fait de la mort le lieu où doivent retourner les incrédules et les fidèles.
    - 4) Allusion à la prédestination.

Digitized by Google

menaces et ses promesses antérieures, et qui révèle ces choses à celles de ses créatures qu'il choisit et qu'il veut honorer! Que la bénédiction de Dieu repose sur notre maître Mahomet, l'Envoyé du Roi Omniscient, aînsi que sur sa famille et sur ses compagnons, auxquels il a accordé ses plus riches bienfaits dans le séjour de la paix!

Dieu dit: Toute âme doit goûter la mort.¹ Ceci se trouve énoncé à trois reprises dans son Livre. Or le Dieu Très Haut (loué soit-il) veut indiquer par là les trois morts pour les trois mondes différents: car quiconque se rattache au monde terrestre doit mourir; quiconque se rattache au monde supraterrestre appelé Malakoût doit mourir; quiconque enfin se rattache au monde suprême appelé Djabroût doit mourir.²

Le premier de ces mondes, c'est Adam, sa postérité et toutes les créatures vivantes selon leurs trois espèces. Le second de ces mondes, c'est le Malakoût qui comprend les diverses sortes d'anges et de génies. Enfin le monde appelé Djabroût se compose des anges choisis de préférence, au sujet desquels le Dieu Très Haut a dit: Dieu choisit des messagers d'entre les anges et d'entre les hommes. Ce sont les chérubins<sup>5</sup>, les porteurs du Trône et ceux qui se tiennent sous les voiles de la Majesté. Le Dieu Très Haut les décrit dans son Livre et prononce leur éloge en disant: Ceux qui sont auprès de lui

<sup>1)</sup> Coran 3, 182; 21, 36; 29, 57.

<sup>2)</sup> Au dessus du monde terrestre, il y a selon les mahométans deux mondes supérieurs: le monde de la Royauté (Malakoût) et le monde de la Toute-Puissance, ou de la Contrainte, ou encore de la Réparation (Djabroût). Voyez le Traité de la prédestination et du libre arbitre par 'Abd ar Razzaq, trad. nouvelle, revue et corrigée, par St. Guyard (1875), p. 9, 13, 14.

<sup>3)</sup> Hommes, animaux et oiseaux. Cette division se retrouve fréquemment.

<sup>4)</sup> Coran 22, 74.

<sup>5)</sup> Comparez Wolff, Muh. Eschat. (p. 1-5; trad. p. 15) à propos des chérubins, ainsi que des esprits célestes (roûḥâniyyoûn) mentionnés dans une variante.

<sup>6)</sup> Ce mot (Sourâdik) peut se traduire par voile, tenture, rideau, pavillon; il ne se trouve qu'une fois dans le Coran (18, 28), appliqué aux parois de l'enfer.

ne s'enorgueillissent point en sorte qu'ils cessent d'adorer Dieu, ils ne s'en fatiguent jamais, ils louent Dieu nuit et jour et ne s'en lassent point.¹ Ils se tiennent en sa sainte présence et c'est à leur sujet que Dieu dit:... nous aurions trouvé notre passe-temps chez nous, si nous avions absolument voulu le faire.² 3 Ces anges mourront 3 en dépit de la haute situation que Dieu leur a faite, ainsi que ceux qui sont élevés en dignité: leur rang ne saurait les préserver de la mort.

En premier lieu donc, je vais te parler de la mort terrestre. Prête l'oreille afin de bien saisir ce que je vais t'enseigner et te décrire, en te racontant le passage d'un état à un autre. Si tu crois en Dieu, à son Envoyé et au jugement dernier, je ne t'offre qu'un enseignement absolument certain. Dieu témoignera en faveur de ce que je dirai, le Coran confirmera mes paroles, avec le concours de la tradition authentique de l'Envoyé de Dieu (que Dieu lui accorde sa bénédiction et sa paix!)

Lorsque le Dieu Très Haut rassembla les hommes en deux poignées en passant les mains sur le dos d'Adam (la paix soit avec lui!), il les mit les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Puis il ouvrit ses deux mains devant Adam, et Adam jeta les yeux sur leur contenu qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles. Puis Dieu dit: «Ceux-ci sont destinés au paradis, et je ne m'en soucierai plus; leurs œuvres seront celles des gens destinés au paradis. Et ceux-là sont destinés à l'enfer, et je ne m'en soucierai plus; leurs œuvres seront celles des gens destinés à l'enfer.» Adam dit: «O Seigneur, quelles sont les œuvres des gens destinés au paradis?» Dieu répondit: «Elles sont de trois sortes: la foi en moi, la confiance dans la véracité de mes Envoyés, et l'obéissance à mon Livre, à ses commandements et à ses défenses.» Puis Adam dit: «Quelles

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Coran 21, 19, 20.

<sup>2)</sup> Coran 21, 17; le commencement du verset est: Si nous avions voulu nous divertir . . . . . . Variante: Ils ne lui parlent pas les premiers et accomplissent ce qu'il ordonne (21, 27.)

Comp. Coran 39, 68, et le commentaire de Beidâwî sur ce passage (éd. Fleischer, Leipzig 1846-48; II p. 204.)

sont les œuvres des gens destinés à l'enfer?» Dieu répondit: «Elles sont de trois sortes: l'idolâtrie, l'incrédulité vis-à-vis de mes Envoyés, et la désobéissance envers mon Livre, ses commandements et ses défenses.» Adam dit: «O Seigneur, fais-les comparaître comme témoins contre eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte!» Et Dieu les fit comparaître comme témoins contre eux-mêmes, disant: «Ne suis-je pas votre Seigneur?» Ils 4 répondirent: «Oui certainement, nous l'attestons.» 1 Puis Dieu invoqua le témoignage des anges et d'Adam, pour attester qu'ils reconnaissaient sa domination suprême. Ensuite il les remit à leur place. Or c'étaient des êtres purement spirituels, sans corps. Quand Dieu les eut replacés dans l'épine dorsale d'Adam, il les fit mourir, puis il saisit leurs âmes et les enferma auprès de soi dans un des celliers du Trône.

Quând le germe d'un nouvel être a été déposé dans le sein maternel, il y reste jusqu'à ce que sa forme se soit complètement développée. Or l'âme qui s'y trouve renfermée est encore sans vie, et grâce à sa substance précieuse, provenant du monde appelé Malakoût, elle empêche le corps de se décomposer-Quand le Dieu Très Haut lui insuffle l'esprit de vie, il lui rend sa partie la plus précieuse, celle qui lui a été enlevée et a été cachée pour un temps dans un des celliers du Trône. Et l'enfant s'agite; combien d'enfants il y a qui gémissent dans le sein de leur mère! Tantôt la mère l'entend, tantôt elle ne l'entend pas. Ceci est une première mort et une seconde vie.

Ensuite le Dieu Très Haut place l'homme dans le monde terrestre pour la durée de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme qui lui est fixé, les biens qui lui sont assignés et le lot qui lui est prescrit. Et quand approche sa fin, à savoir sa mort terrestre, alors descendent vers lui quatre anges:

<sup>1)</sup> Coran 7, 171. Ce verset renferme en abrégé le récit, développé par Ghazâlî, d'un interrogatoire subi dès les plus anciens temps par toutes les âmes humaines, et donne comme motif de cet acte de Dieu les paroles suivantes: C'est afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection: Voici, nous ne savions rien de tout cela.

l'un saisit le pied droit du mourant, l'autre son pied gauche, le troisième sa main droite et le dernier sa main gauche. afin d'enlever son âme. Quelquefois il arrive que les mystères du monde supraterrestre sont dévoilés au mourant avant qu'il râle, en sorte qu'il aperçoit ces anges. Toutefois quand bien même la connaissance qu'il acquiert à leur sujet est réelle, il ne les voit pas conformément à leur valeur réelle en tant qu'appartenant au monde supraterrestre. Si sa langue est encore libre, il parle de leur existence ou de l'existence 5 de quelques-uns d'entre eux. Parfois aussi il se parle à luimême de ce qu'il voit, et l'on s'imagine que tout cela est une œuvre que Satan accomplit en lui. Puis il se tait jusqu'au moment où sa langue est enchaînée, tandis que les anges le tirent par les extrémités de ses doigts. L'âme sort de son enveloppe comme une goutte d'eau s'échappe d'une outre. Mais quant au méchant, il est aussi difficile de faire sortir son esprit que d'extraire un clou de la laine mouillée.1 Le Maître de la religion<sup>2</sup> a dit: Le mourant s'imagine que son corps est rempli d'épines; il lui semble que son âme doit sortir par le trou d'une aiguille, et que le ciel tombe sur la terre tandis que lui-même est placé entre deux.3 Kab al-

<sup>1)</sup> Comp. lhyâ p. 400, l. 19 ss. où cette comparaison est mise dans la bouche d'Abraham. Comp. aussi p. 400 l, 5 ss. où au lieu d'un clou (ou cheville) il s'agit d'un fruit de la plante appelée hasak et où cette expression est attribuée à Mahomet lui-même. Dans nos variantes nous avons: épine, au lieu de: clou. Il faut du reste observer que dans l'Ihyâ la mort du fidèle n'est pas censée aussi aisée que dans la Dourra: à preuve les deux traditions déjà mentionnées dans cette note et d'autres encore, constatant que la mort de Mahomet a été pénible, quoique lui-même eût demandé à Dieu d'alléger ses souffrances (p. 399, 1. 29 ss.; p. 400, l. 23 ss.) Mais le plus curieux est une tradition rapportée par Zeid Ibn Aslam, d'après laquelle, quand un croyant n'obtient pas par sa bonne conduite le plus haut degré de bonheur dans le paradis, les souffrances de la mort le lui font atteindre par un redoublement d'intensité. Quand l'impie au contraire a fait quelque bien, sa mort est facile afin de lui ôter son mérite, en sorte qu'il est mûr pour l'enfer (Iḥyâ p. 400, l. 12 ss.)

<sup>2)</sup> Mahomet.

<sup>3)</sup> Comp. lhyâ p. 400, l. 14 ss.; mais cette parole n'est pas attribuée à Mahomet.

Aḥbâr¹, interrogé au sujet de la mort, répondit: C'est comme un rameau d'épines qu'on a introduit dans le corps d'un homme: puis vient un autre homme, vigoureux, qui s'efforce de l'extraire, en coupant ce qu'il peut couper et en abandonnant le reste.² Le Prophète a dit: Certes une seule agonie au moment de la mort est plus pénible à supporter que trois cents coups d'épée.³

Quand la mort approche, le front du mourant se couvre de sueur, ses yeux s'égarent, ses côtes se soulèvent, son souffle devient bruyant, son teint jaunit. Quand 'Àïcha' vit l'Envoyé de Dieu dans cet état, tandis qu'il était couché sur ses genoux,<sup>5</sup> elle récita les vers suivants en retenant ses larmes:

«Je donnerais ma vie pour la tienne! Quelles sont les douleurs qui t'assaillent et de quoi souffres-tu? Auparavant les génies ne t'avaient point touché, tu n'avais pas ressenti d'effroi qui te fit trembler. Pourquoi faut-il que je contemple ton visage semblable à une teinture qu'on fait tremper?»

C'est alors qu'apparaissent les angoisses de l'âme qui, au moment de la mort, changent la couleur du visage du mourant, à cause de la grandeur des souffrances qu'il doit endurer. Lorsque l'âme se trouve resserrée dans le cœur, la langue devient muette, nul ne peut parler tant que l'âme se trouve rassemblée dans la poitrine, et cela pour deux motifs. En premier lieu c'est que la poitrine est trop étroite pour permettre de parler tant que l'âme la remplit tout entière. En voici la preuve: quand un homme a reçu une blessure qui traverse sa poitrine, il demeure stupéfié, on le voit incapable de prononcer une parole. Tandis qu'en général un 7 homme qui a été transpercé peut encore crier, celui dont la

<sup>1)</sup> Ka'b al Aḥbâr (c'est-à-dire Ka'b des rabbins), un juif ḥimyarite, se convertit à l'islamisme quand Aboû Bekr conquit l'Yémen. Il mourut en 32 H.

<sup>2)</sup> Comp. Iḥyâ p. 400, l. 26 ss.

<sup>3)</sup> Comp. Ihyâ p. 400, l. 5.

<sup>4)</sup> Variante: Fâțima.

<sup>5)</sup> Comp. lhyâ, p. 405-410, où se trouve une longue description de la mort de Mahomet. Mais nous n'avons trouvé nulle part les trois vers cités ici.

poitrine est transpercée tombe mort sans faire entendre sa voix. Et voici la seconde raison: le mouvement de la voix a son origine dans la chaleur innée; or quand il arrive à un homme que ce mouvement se congèle et demeure congelé, il ne peut plus respirer qu'en laissant se dissiper la force qui est rattachée au cerveau. Son souffle se modifie donc et s'altère sous l'influence de deux circonstances, l'élévation et le froid, car il a perdu la chaleur.

A partir de ce moment les états des morts diffèrent les uns des autres. Il y a des hommes que l'ange transperce avec une lance empoisonnée qui a été trempée dans un poison de feu. Alors l'âme s'enfuit, elle s'écoule en sortant et l'ange la saisit dans sa main, tandis qu'elle tremble, plus semblable au vif-argent que toute autre chose. Elle a la grosseur d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Ensuite les démons s'en emparent. Il y a d'autres hommes au contraire dont l'âme est extraite lentement, lentement, jusqu'à ce qu'elle soit resserrée dans le larynx. Mais il n'en reste dans le larynx qu'une partie détachée, reliée au cœur. Alors l'ange la transperce avec cette lance que nous avons déjà décrite. Car l'âme ne se sépare complètement du 8 cœur que lorsqu'elle a été transpercée. Or le secret de cette lance, c'est qu'elle a été empoisonnée dans la mer de la mort. Lorsqu'on la place sur le cœur, sa vertu se propage de là dans tout le reste du corps, comme le venin le plus subtil. C'est dans le cœur en effet qu'est placé le secret de la vie, et le secret du cœur laisse des traces sur lui dès la création première. Un scolastique a dit: La vie n'est pas identique à l'âme; la vie, c'est la fusion qui s'opère entre l'âme et le corps.

Tandis que l'âme persiste à monter et à s'élever, le mourant est assailli par les tentations. Celles-ci consistent en ce qu'Iblîs lance ses auxiliaires contre cet homme-là en particulier, il les emploie contre lui et le remet entre leurs mains. Ils viennent donc à lui pendant qu'il est dans cet état, et revêtent

<sup>1)</sup> Comp. Wolff, Muh. Eschat. chap. VII (p. 7. ss.; trad. p. 33 ss.)

à ses yeux l'apparence de ceux qui ne sont plus, qui lui furent chers, qui sont morts et qui lui donnaient de bons conseils durant la vie terrestre, comme par exemple son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ami intime. Ils lui disent: «Tu vas mourir, ô toi, un tel, et nous, nous t'avons déjà précédé. Meurs donc en juif, car c'est là la religion agréable au Dieu Très Haut,» S'il se détourne d'eux et leur oppose un refus, il en vient d'autres qui lui disent: «Meurs en chrétien, car 9 c'est là la religion du Messie, par laquelle il a abrogé celle de Moïse.» Ils lui rappellent ainsi les articles de foi de chaque religion. C'est en cette circonstance que le Dieu Très Haut séduit ceux dont il a résolu l'infidélité. Tel est le sens de cette parole du Dieu Très Haut: O Seigneur, ne rends pas nos cœurs infidèles, après que tu nous as quidés dans le droit chemin: donne-nous une grâce venant de ta part, car c'est toi qui es le souverain dispensateur;1 ce qui signifie: ne rends pas nos cœurs infidèles au moment de la mort, puisque depuis si longtemps tu nous as guidés dans le droit chemin.

Quand Dieu a résolu de diriger un homme et de l'affermir, il envoie vers lui l'ange de la grâce (on dit que c'est Gabriel). Celui-ci chasse les démons loin du mourant et fait disparaître la pâleur livide de son visage, en sorte que le mourant sourit infailliblement. Souvent on voit le mourant sourire de joie dans cette situation à cause du bon ange qui est venu à lui par grâce du Dieu Très Haut. Et l'ange lui dit: «O toi, un tel, ne me connais-tu pas? Je suis Gabriel, mais ceux-ci sont tes ennemis, les démons. Meurs dans la religion orthodoxe, la religion mahométane.» Il n'est pas de chose plus aimable et plus réjouissante pour l'homme que cet ange. C'est là la parole du Dieu Très Haut: Donne-nous une grâce venant de ta part, car c'est toi qui es le souverain dispensateur.2 Ensuite le mourant est saisi au moment où l'ange le transperce. Or il y a des hommes qui sont trans-10 percés pendant qu'ils sont en prière, d'autres pendant qu'ils

<sup>1)</sup> Coran 3, 6.

<sup>2)</sup> Coran 3, 6. Voyez ci-dessus.

dorment, d'autres pendant qu'ils vaquent à leurs occupations, d'autres enfin pendant qu'ils sont adonnés au jeu: car c'est un coup imprévu, et l'âme est enlevée d'une seule fois.

Il y a des hommes qui, lorsque l'âme atteint leur gorge, voient apparaître à leurs yeux les gens de leur connaissance qui les ont précédés, et ceux d'entre leurs voisins qui sont morts les entourent. Alors le mourant pousse un mugissement que toute chose entend sauf les hommes: si ceux-ci l'entendaient, ils mourraient.

La dernière chose qui se perde chez le mourant, c'est l'ouïe, car la vue se perd au moment où l'esprit se sépare tout à fait du cœur. Mais l'ouïe se conserve jusqu'à ce que l'âme ait été enlevée. C'est pourquoi le Prophète a dit: «Répétez à vos morts le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu.»¹ Toutefois il a défendu de le leur répéter trop souvent à cause de la terreur immense et du chagrin déchirant qu'ils ont à supporter.

Quand vous regardez un mort et que vous voyez que sa salive a coulé, que ses lèvres se sont contractées, que son visage est devenu noir, que le blanc de ses yeux se montre, sachez qu'il est damné et que la réalité de sa damnation dans l'autre monde vient de lui être dévoilée. Mais si vous voyez le mort avoir la bouche sèche, comme s'il riait, le visage serein, les yeux à demi-fermés, sachez alors qu'il vient de recevoir la bonne nouvelle de l'avenir réjouissant qui l'attend dans l'autre 11 monde et que la réalité du sort honorable qui lui est réservé vient de lui être révélée.

Quand l'ange s'est emparé de l'âme bienheureuse, deux anges, beaux de visage, couverts de vêtements splendides et parfumés d'odeurs exquises la saisissent et l'enveloppent dans un vêtement de soie pris dans le paradis. Or elle a les

<sup>1)</sup> Comp. Iḥyâ p. 402, l. 16 ss.

<sup>2)</sup> Comp. Ihyâ p. 402, l. 13 ss. D'après ce passage, celui à qui Dieu fait grâce a le front humide, les yeux pleins de larmes et les lèvres sèches. Au contraire le mourant destiné au châtiment râle comme quelqu'un qu'on étrangle, son teint devient jaune et ses lèvres violacées.

— Il n'y a pas accord complet entre les deux descriptions.

dimensions d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Elle n'a rien perdu de son intelligence ni de la science qu'elle a acquise dans le monde terrestre. Les anges l'emportent dans les airs, et passent sans cesse auprès des anciens peuples et des générations disparues, qui sont semblables à des nuées de sauterelles répandues au loin (il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas). Enfin ils atteignent le ciel inférieur et al-Amîn 1 frappe à la porte. On lui 12 demande: «Qui es-tu?» Il répond: «Je suis Salsâ'îl 2 et mon compagnon est un tel, » et il le désigne par le plus beau de ses noms, par le nom qui lui est le plus cher. On lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, puisque sa foi a été parfaite et qu'il n'a jamais douté!» Ensuite ils arrivent au deuxième ciel et al-Amîn frappe à la porte On lui demande: «Qui es-tu?» Il répond comme la première fois. On lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme qui s'est scrupuleusement acquitté de sa prière, en observant tous les préceptes qui s'y rattachent!» Ensuite ils continuent et arrivent au troisième ciel et al-Amîn frappe à la porte. On lui demande: «Qui es-tu?» Il répond comme précédemment. Alors on lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a honoré Dieu au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire!» Ensuite ils continuent et arrivent au quatrième ciel et al-Amîn frappe à la porte. On lui demande: «Qui es-tu?» Il répond comme il a coutume de le faire. Alors on lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes les règles, qui s'est abstenu du commerce charnel et de la nourriture 13 interdite!» Ensuite ils continuent et arrivent au cinquième ciel et al-Amîn frappe à la porte. On lui demande: «Qui es-tu?» Il répond comme il a coutume de répondre. On lui

<sup>1)</sup> Al-Amîn est le titre habituel de l'ange Gabriel. Ce nom signifie: celui qui a la confiance de Dieu et que Dieu charge de l'exécution de ses volontés.

<sup>2)</sup> Ce nom de Salṣâ'îl se trouve dans la Cosmographie de Kazwînî (éd. Wüstenfeld, Gœttingue 1847—48, I, 59) comme étant celui de l'ange préposé à la garde du quatrième ciel. Comp. aussi la traduction de Kazwînî par Ethé (Leipzig 1868) I, 22.

dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a accompli le pèlerinage qui lui était imposé par le Dieu Très Haut, et qui ne l'a pas fait pour se montrer ni pour faire parler de soi!» Ensuite ils continuent et arrivent au sixième ciel et al-Amîn frappe à la porte. On lui demande: «Qui es-tu?» Il répond selon son habitude antérieure. Alors on lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente. qui a fait preuve d'une grande piété filiale envers ses parents!» Et on lui ouvre la porte. Ensuite ils continuent et arrivent au septième ciel et al-Amîn frappe à la porte. On lui demande: «Qui es-tu?» Il fait sa réponse habituelle et on lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu dès l'aurore, qui a donné l'aumône en secret et qui a pris soin des orphelins!» Et on lui ouvre la porte. Ensuite ils continuent et arrivent aux voiles de la Majesté. Al-Amîn frappe à la porte. On lui demande: «Qui es-tu?» Il répond comme précédemment et on lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente, qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu, qui a ordonné ce 14 qui est bien et défendu ce qui est interdit, et qui a été généreux envers les pauvres!»

Puis il continue sa route et passe auprès d'une élite d'anges qui lui annoncent tous les meilleures nouvelles et qui le saluent, jusqu'à ce qu'il arrive au Sidrat al-Mountahâ.¹ Al-Amîn frappe à la porte et on lui dit: «Qui es-tu?» Il fait la même réponse que précédemment et on lui dit: «Qu'il soit le bienvenu, cet homme dont la conduite a été intègre devant le Dieu Fort et Majestueux!»² Ensuite on lui ouvre la porte

<sup>1)</sup> Le Sidrat al-Mountahâ ou lotus de la fin est un arbre dont le tronc et les racines sont dans le septième ciel et qui croît de haut en bas, en sorte que ses branches s'étendent dans les cieux inférieurs. Il s'appelle le lotus de la fin ou de la limite parce que nul ne peut le dépasser, selon quelques-uns parce qu'il forme la limite de la connaissance des hommes et des anges. Il est mentionné dans le Coran (53, 14, 16).

<sup>2)</sup> Les paroles de bienvenue qui sont adressées à l'âme à l'entrée de chaque ciel énumèrent successivement sa fidélité aux cinq devoirs canoniques (la foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage aux

et il traverse une mer de feu, puis une mer de lumière, puis une mer de ténèbres, puis une mer d'eau, puis une mer de neige, puis une mer de grêle. La longueur de chacune de ces mers est de mille ans.

Ensuite se déchirent les tentures placées devant le trône du Dieu Miséricordieux. Or ces tentures se composent de quatre-vingt mille voiles, chaque voile a quatre-vingt mille extrémités, et sur chacune de ces extrémités se trouve une lune qui célèbre Dieu, qui le loue et qui proclame sa sainteté. Si une de ces lunes apparaissait au ciel inférieur, les hommes l'adoreraient à la place du Dieu Très Haut et elle embraserait le monde terrestre de sa lumière.

Alors un héraut placé derrière ces voiles, en la sainte présence de Dieu, crie à haute voix: «Qui est cette âme que vous avez amenée?» On répond: «C'est un tel, fils d'un tel.» Le Dieu Majestueux dit: «Faites-le approcher. Tu as été un bon serviteur, ô mon serviteur.» Puis il le fait tenir devant soi et l'effraie par des reproches et des réprimandes, si bien qu'il se croit perdu. Alors Dieu lui pardonne.

C'est ainsi qu'on raconte de Yahyâ Ibn Aktham le Cadi¹ qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda: «Qu'est-ce que Dieu t'a fait?» Il répondit: «Dieu m'a fait tenir devant lui et m'a dit: O méchant vieillard, tu as agi de telle et telle manière. — Seigneur, dis-je, que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi? — Quelle est-elle, dit-il, ô Yahyâ? — Mon Seigneur et mon Dieu, répondis-je, j'ai appris de Ma'mar, qui le tenait de Zouhrî, qui le

lieux saints). Ensuite sont mentionnés d'autres devoirs, tels que la piété filiale, la charité envers les orphelins et les pauvres; enfin vient un salut de forme plus générale.

1) Aboû Mohammed Yahyâ Ibn Aktham (mort en 242 H.) fut d'abord cadi à Başra puis à Bagdad sous le calife Al-Mâmoûn. Le récit rapporté ici par Ghazâlî se trouve également dans Ibn Khallikân (803° vie dans l'édition de Wüstenfeld) dans des termes presque identiques sauf que Yahyâ cite d'autres autorités en faveur de la tradition. Ibn Khallikân fait remarquer qu'au lieu d'Aktham on peut dire Aktam. C'est la leçon qu'ont nos manuscrits.

tenait d'Ourwa, 1 qui le tenait d'Aïcha, qui le tenait du Prophète, qui le tenait de Gabriel, qui le tenait de toi-même, 16 que tu avais dit: Voici, j'aurais honte de châtier un vieillard qui a vieilli dans l'Islâm. Dieu sourit et me dit: O Yahyâ, tu as dit vrai, ainsi que Ma'mar, Zouhrî, Ourwa, 'Aïcha, Mahomet, Gabriel et moi-même. Va, je te pardonne.»

On raconte également d'Ibn Noubâta 2 qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda: «Que t'a fait Dieu?» Il répondit: «Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit: Est-ce toi qui parlais un langage si pur qu'on disait: Qu'il est éloquent! Je lui répondis: Louange à toi! j'avais coutume de te décrire, quand j'étais sur la terre. Dieu me dit: Parle comme tu parlais quand tu étais sur la terre. Je dis: Celui qui les avait créés les a fait périr, celui qui leur avait donné la parole les a rendus muets, celui qui leur avait donné l'opulence les a rendus pauvres. Sûrement il les rendra opulents comme il les a créés une première fois,3 il les rassemblera comme il les a dispersés. Dieu me dit: Tu as dit vrai, va, je te pardonne.»

- 1) 'Ourwa Ibn Zoubeir (24—94 H.), frère du prétendant au califat 'Abd Allah Ibn Zoubeir et neveu d''Âïcha par sa mère Asmâ, fut le fondateur de l'école de Médine. Son successeur fut Mohammed Ibn Mouslim Ibn Chihâb az-Zouhrî (mort en 125 H.) de la famille Koreichite Zouhra. Celui-ci eut à son tour comme élève Ma'mar Ibn Râchid (mort en 154 H.). Ibn Chihâb que mentionne une variante est une autre désignation de Zouhrî.
- 2) Aboû Yaḥyâ 'Abd ar-Raḥîm Ibn Moḥammed Ibn Isma'îl Ibn Noubâta al Ḥoudhâkî al Fârikî (335—374 H.), surnommé le Khaţib (prédicateur) vécut à Alep à la cour de Seif ad-Daula, en même temps que Moutanabbi et qu'un autre Ibn Noubâta (Aboû Naṣr 'Abd al-'Azîz) surnommé le Poëte (327—405 H.). Ibn Noubâta le Khaţîb est le plus grand prédicateur des Arabes. Le recueil de ses sermons (Khoţbas) nous a été conservé. M. de Slane a publié dans le Journal Asiatique (Janvier 1840, p. 66—77) une notice sur Ibn Noubâta, accompagnée du texte arabe et de la traduction de sa plus fameuse Khoţba, le sermon sur la mort, appelé aussi sermon du songe. C'est en effet à ce sermon que sont empruntées les paroles citées par Ghazâlî, et la même tradition se trouve en termes quelque peu différents dans la notice de M. de Slane et dans la 383° vie d'Ibn Khallikân (édition de Wüstenfeld).
  - 3) Nous aurions dû adopter pour cette phrase la leçon رسيجدّه

On raconte également de Mansour Ibn 'Ammâr 1 qu'il

apparut en songe et qu'on lui demanda: «Que t'a fait Dieu?» Il répondit: «Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit: Que m'apportes-tu, ô Mansour? Je dis: Je t'apporte trente-six pèlerinages. Il me répondit: Je n'en accepte aucun. Puis il me dit encore: Que m'apportes-tu, ô Mansour? Je dis: Trois cent soixante lectures complètes du Coran. Il me répondit: 17 Je n'en accepte aucune. Puis il me dit encore: Que m'apportes-tu, ô Mansour? Je dis: Soixante années de jeûne. Il me répondit: Je n'en accepte aucune. Puis il me dit encore: Que m'apportes-tu, ô Mansour? Je dis: Je ne t'apporte que toi-même! Il me dit (loué soit-il!): O Mansour, cette fois tu m'as atteint, va, je te pardonne.»

Il y a un grand nombre d'histoires relatives à des cas de ce genre. Si je t'en ai rapporté quelques-unes, c'est seulement pour les proposer à ton imitation, et c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher le secours.

Il y a des hommes qui, lorsqu'ils atteignent le Trône, entendent le cri: «Repoussez-le!» Il y en a qui sont repoussés loin des tentures. Nul ne peut arriver jusqu'à Dieu, sauf ceux qui le connaissent; nul ne peut se tenir devant lui, sauf ceux qui appartiennent à la quatrième catégorie et au dessus.<sup>2</sup>

Quant à l'impie, on arrache son âme avec violence et voici, son visage prend la même apparence que celui d'un

il les renouvellera comme il les a usés, pour nous conformer au texte d'Ibn Noubâta publié par M. de Slane (p. 71, l. 17). Ce texte diffère encore du nôtre en d'autres points. Nous ne nous expliquons pas أَسْتَاهُم , il les a privés de la parole (au lieu de أُسْكَنَهُم ), même page l. 16; comp. p. 75, dernière ligne.

1) Mansoûr Ibn 'Ammâr Ibn Kathîr (mort en 225 H.), natif de Khorasan ou de Basra, prédicateur célèbre pour son éloquence et sa piété. Voy. une note de M. de Slane dans sa traduction d'Ibn Khalli-

kân, II, p. 545.

2) Ghazâlî explique plus loin quelles sont ces catégories. La quatrième se compose des Prophètes et des Envoyés de Dieu qui jouissent de prérogatives spéciales pendant le temps qui s'écoule entre la mort et la résurrection.

Digitized by Google

homme qui a mangé de la coloquinte. L'ange lui dit: «Sors, ô âme perverse, de ton corps pervers!» Alors elle produit un son retentissant, semblable au braiment des ânes.

Quand l'ange Izrâ'îl¹ s'est emparé de cette âme, il la remet à des démons au visage affreux, aux vêtements noirs, à l'haleine fétide, qui ont dans leurs mains des cilices de crin dans lesquels ils l'enveloppent. L'âme se trouve ainsi changée en une individualité humaine, ayant les dimensions d'une sauterelle. En effet l'incrédule a un corps plus considérable que le croyant (je veux parler du corps qu'ils ont dans l'autre monde). Il est dit dans le Ṣaḥîḥ² que la dent de l'impie, quand il est en enfer, est aussi grande que la montagne d'Ohod.³

Puis on emporte cet homme en haut, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du ciel inférieur. Al-Amîn frappe à la porte et on lui demande: «Qui es-tu?» Il répond: «Je suis 18 Dakyâ'îl,» car le nom de l'ange préposé aux démons du châtiment est Dakyâ'îl. On lui dit: «Qui est-ce qui est avec toi?» Il répond: «C'est un tel, fils d'un tel,» et il le désigne par le plus laid de ses noms, par celui qu'il détestait le plus dans le monde terrestre. On lui dit: «Pas de souhaits de bienvenue pour celui-ci!» Et on ne lui ouvre pas les portes du ciel et il n'entre pas dans le paradis. 5 Quand al-Amîn entend

- 1) 'Izrâ'îl est généralement considéré comme étant l'ange de la mort. Toutefois l'identité de ces deux anges n'est pas absolument certaine, à en juger par Wolff, Muḥ. Eschat. chap. IV (p. 15 ss.; trad. p. 20 ss. Voy. surtout p. 50, l. 1; p. 22 l. 2 d'en bas).
- 2) Saḥiḥ (authentique) est le nom que portent les six grands recueils de traditions mahométanes. Quand un auteur arabe cite «le Ṣaḥiḥ» sans nom d'auteur, c'est généralement le recueil de Bokhârî (194—256 H.) ou plus rarement celui de Mouslim (206—261 H.)
- 3) C'est au pied de cette montagne que Mahomet fut vaincu par les Mecquois (625 après J.-C.)
- 4) Ici il ne peut plus être question de l'ange Gabriel et il faut admettre que son titre d'al-Amîn était aussi porté par d'autres anges.
- 5) Coran 7, 38. Seulement le Coran emploie le pluriel au lieu du singulier (on ne leur ouvre . . ., ils n'entrent . . . ). Deux mss. ajoutent la suite du verset: jusqu'à ce qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. C'est la comparaison bien connue qui se trouve aussi dans l'Évangile (Marc 10, 25; Luc. 18, 25).

cette réponse, il le laisse tomber de sa main. Alors le vent s'en empare et le pousse dans un lieu écarté. Ceci est conforme à la parole de Dieu: Celui qui adore les faux dieux, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux s'en emparent. ou bien que le vent le pousse dans un lieu écarté. 1 Malheur à lui! dans quelle confusion il se trouve! Quand il arrive à terre, les démons se précipitent sur lui et l'emportent au Siddjîn, qui est une grande pierre auprès de laquelle se rassemblent les esprits des impies. 3 Quant aux chrétiens et aux juifs, on les repousse également loin du Trône, jusque dans leurs tombeaux: c'est le cas de tous ceux qui ont été leurs coreligionnaires, qui ont été présents lorsqu'on a lavé leurs cadavres et qui les ont enterrés. Quant à l'idolâtre, il ne verra rien de tout cela, car il sera le jouet du vent. Quant à l'hypocrite enfin, il en est de lui comme de celui qu'on repousse dans sa tombe avec haine et répulsion.

Quant à ceux d'entre les croyants qui n'ont pas accompli entièrement leurs devoirs, il y a plusieurs catégories parmi eux. L'un, c'est sa prière qui le repousse. Car lorsqu'un homme a accompli sa prière d'une manière imparfaite et qu'il 19 en a supprimé une partie, on enroule sa prière comme on enroule un vêtement usé, et on l'en frappe au visage. Ensuite sa prière s'élève en disant: «Que Dieu te néglige comme tu m'as négligée!»

Un autre, ce sont ses aumônes qui le repoussent, parce qu'il a fait ses aumônes uniquement pour qu'on dise: «Un tel est généreux!» Quelquefois aussi un homme dépense l'argent de ses aumônes auprès des femmes et cherche à se concilier

<sup>1)</sup> Coran 22, 32.

<sup>2)</sup> Variante: Puisses-tu [ô lecteur] être préservé de la confusion dans laquelle il se trouve!

<sup>3)</sup> Selon d'autres, c'est une vallée de l'enfer. Enfin d'après le Coran lui-même (88, 7—9), il semblerait que le Siddjîn est le livre même dans lequel sont inscrits les noms des impies. Au Siddjîn est opposé l'Illioûn qui renferme la liste des justes (83, 18—20).

<sup>4)</sup> Ici recommence l'énumération des devoirs canoniques. On remarquera une tendance à personnifier des abstractions, dont nous retrouverons encore d'autres exemples.

leurs bonnes grâces par ce moyen. Nous avons vu des cas de ce genre: que Dieu nous préserve d'encourir le même châtiment!

Tel autre encore, c'est le jeûne qui le repousse. En effet il peut avoir jeûné par rapport aux aliments mais non par rapport au langage, ce qui signifie qu'il a tenu des propos obscènes et qu'il s'est vanté. Le mois du jeûne se détourne de lui, parce qu'il l'a négligé.

Tel autre encore, c'est le pèlerinage qui le repousse, soit qu'il l'ait fait uniquement pour qu'on dise: «Un tel a fait le pèlerinage!» soit qu'il l'ait fait au moyen d'argent mal acquis.

Tel autre enfin, c'est sa désobéissance envers ses parents qui le repousse. Tout le reste des devoirs de la piété n'est connu que de ceux qui sont versés dans la connaissance intime des actions et qui savent comment il faut agir pour se conformer à la volonté du Roi, du Souverain Dispensateur.

Du même genre sont beaucoup d'autres histoires et tradi20 tions, entre autres celle que rapporte Mo âdh Ibn Djabal² au
sujet des actions qui repoussent les hommes.³ J'ai seulement
voulu mettre la chose à la portée de mes lecteurs, puisque
d'ailleurs les divans sont remplis de récits qui confirment
mon dire. Les hommes qui sont instruits en matière religieuse
connaissent la vérité de ces choses comme ils connaissent leurs
propres enfants.

Quand l'âme est renvoyée vers le corps, elle trouve généralement qu'on a déjà commencé à le laver. Alors elle s'assied auprès de sa tête jusqu'à ce que les ablutions soient terminées. Parfois Dieu ouvre les yeux des hommes intègres

<sup>1)</sup> Sans sa négligence, le mois du jeûne aurait témoigné en sa faveur auprès de Dieu.

<sup>2)</sup> Un habitant de Médine, de la famille de Khazradj. Il fut un des premiers convertis à l'islamisme parmi ses compatriotes et mourut en 18 H., à l'âge de 38 ans.

<sup>3)</sup> Un ms. ajoute: «C'est une longue tradition que nous avons rapportée dans la Bidâyat al-Hidâya.» Voy. en effet Bidâyat al-Hidâya, p. 124 ss.

auxquels il veut faire cette grâce, en sorte qu'ils aperçoivent l'âme sous sa forme terrestre. C'est ainsi qu'un homme raconte qu'il était occupé à laver le corps de l'un de ses fils, lorsque celui-ci lui apparut soudain, assis auprès de la tête du cadavre. Instinctivement il quitta le côté où il apercevait le fantôme et alla se placer de l'autre côté. Il ne cessa pas de le voir jusqu'au moment où le mort fut enveloppé dans son linceul. Alors le fantôme rentra aussi dans le linceul. Celui qui le sait l'a aperçu pendant qu'il était dans sa bière.

On rapporte encore de plusieurs hommes intègres qu'ils ordonnèrent qu'on criât pendant qu'ils seraient dans leur bière: 21 «Où est un tel, fils d'un tel? où est l'esprit?» Le linceul fut secoué à deux ou trois reprises par la rentrée de l'âme dans la poitrine. On raconte d'ar-Rabî Ibn Kheitham² qu'il vit un homme s'agiter entre les mains de celui qui le lavait et discourir, quoique mort, au sujet d'Aboû Bekr, célébrant ses mérites et ceux d'Omar, et finalement ceux d'Othmân<sup>5</sup> (que Dieu leur soit propice!). C'est qu'évidemment cette âme avait contemplé un spectacle appartenant au monde supraterrestre. Dieu fait des révélations de ce genre à qui il veut.

Quand le mort a été enveloppé dans son linceul, l'âme devient adhérente à la poitrine, extérieurement, en mugissant et en criant. Elle dit aux anges: «Hâtez-vous de m'emporter! Qu'elle est grande, la grâce à laquelle je suis destiné! Ah! si vous saviez où vous m'emportez!» Mais si l'âme a été avertie de son malheur futur, elle s'écrie: «Doucement! doucement!

<sup>1)</sup> Comp. Kohut (Dr. Alex.), Was hat die talmudische Eschatologie aus dem Parsismus aufgenommen? (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft XXI, p. 552—592.—1867) page 559.

<sup>2)</sup> Mort en 63 H. M. Sprenger (Das Leben und die Lehre des Muḥammad, III, p. CXXXII) l'appelle Ibn *Khoutheim*, mais le vrai nom est Kheitham; comp Iḥyâ, p. 419, l. 27.

<sup>3)</sup> Nous adoptons dans notre traduction la leçon du ms. F que nous avions à tort considérée comme une variante.

<sup>4)</sup> Aboû Bekr et 'Omar sont désignés par leurs surnoms habituels: aṣ-Ṣiddiķ (le Véridique) et al-Fârouķ (celui qui distingue, à savoir entre le vrai et le faux).

<sup>5)</sup> Un ms. ajoute: et d''Alî.

Qu'il est grand, le châtiment qui m'attend! Ah! si vous saviez où vous m'emportez!» Voilà pourquoi l'Envoyé de Dieu ne 22 laissait jamais passer devant lui une bière sans se lever à son passage. Le Saḥîḥ rapporte que Mahomet, comme une bière passait auprès de lui, se leva pour lui faire honneur. On lui dit: «O Envoyé de Dieu, c'était un juif.» Il répondit: «N'étaitce pas une âme?» Or si Mahomet agissait ainsi, c'est que les mystères du monde supraterrestre lui avaient été dévoilés. Il avait l'habitude de se réjouir quand il se trouvait en présence de la mort, parce qu'il était de ceux qui en savent le sens et qui en connaissent la signification.

Quand le mort a été placé dans son tombeau et que la terre a été jetée sur lui, le tombeau lui crie: «Autrefois tu te réjouissais à ma surface, actuellement tu t'affliges à mon intérieur. Autrefois tu mangeais toute espèce de mets à ma surface, actuellement les vers te mangent à mon intérieur.» ¹ Il lui adresse de nombreuses réprimandes de ce genre, jusqu'à ce que la terre ait été entièrement aplanie au dessus de lui. Alors un ange l'appelle, et le nom de cet ange est Roûmân. ² On rapporte qu'Ibn Mas'oûd³ faisait le récit suivant: «Je dis à Mahomet: «O Envoyé de Dieu, quelle est la première chose qui arrive au mort après qu'il a été placé dans son tombeau?» Il me répondit: «O Ibn Mas'oûd, tu me fais là une question que personne d'autre ne m'a faite. En premier lieu donc se présente un ange, dont le nom est Roûmân et qui a pour mission de scruter les interstices des tombeaux. ⁴ Il appelle

<sup>1)</sup> L'Ihyâ n'a pas ce récit, bien qu'il en renferme plusieurs autres analogues, où le tombeau apostrophe le mort qu'on vient d'enterrer (p. 429).

<sup>2)</sup> Comp. Wolff, Muh. Eschat., chap. XV (p. 44 s.; trad. p. 69-71).

<sup>3) &#</sup>x27;Abd Allah Ibn Mas'oûd, un des plus fidèles compagnons de Mahomet, était célèbre parce qu'il savait par cœur un grand nombre de paroles du Prophète. Il était originaire de la Mecque et se réfugia avec Mahomet à Médine où il devint l'hôte et le frère d'armes de Mo'âdh Ibn Djabal, mentionné ci-dessus (page 17). Il mourut en 32 ou 33 H. — Trois de nos mss. attribuent cette tradition à Ibn 'Abbâs (cousin de Mahomet) au lieu d'Ibn Mas'oûd, et le traité publié par M. Wolff nomme 'Abd Allah Ibn Salâm.

<sup>4)</sup> Comp. Coran 17, 5.

le mort et lui dit: O serviteur de Dieu, tu vas écrire quelle a été ta conduite. Le mort répond: Je n'ai avec moi ni encrier ni papier. L'ange répond: Comment donc! Ton linceul, voilà ton papier! Ta salive, voilà ton encre! Ton doigt, voilà ta plume. Puis il lui coupe un morceau de son linceul et le mort se met à écrire, quand bien même il n'aurait pas su 23 écrire pendant sa vie terrestre. Il se souvient de ses bonnes et de ses mauvaises actions comme s'il ne s'agissait que d'un seul jour. Ensuite l'ange roule ce fragment d'étoffe et le suspend au cou du cadavre.» Puis l'Envoyé de Dieu récita le passage du Coran: «Nous avens suspendu au cou de chaque homme sa destinée, à a savoir sa conduite.»

Ensuite pénètrent auprès du mort les deux questionneurs du tombeau.<sup>2</sup> Ce sont deux anges noirs, qui déchirent la terre avec leurs dents; ils ont de longs cheveux flottants qui traînent sur le sol; leur voix est comme le tonnerre qui gronde avec violence, leurs yeux sont comme l'éclair qui brille, leur souffle est comme le vent impétueux. Chacun d'eux tient à la main une barre de fer si énorme que les hommes et les génies, s'ils unissaient leurs efforts, ne parviendraient pas à la soulever. Si ces deux anges frappaient d'un seul coup de cette barre la montagne la plus gigantesque, ils l'anéantiraient.<sup>3</sup>

Quand l'âme aperçoit ces deux anges elle tremble, se détourne pour fuir et pénètre dans les narines du mort. Elle fait ainsi renaître la vie dans la poitrine du mort, et celui-ci reprend l'apparence qu'il avait pendant le râle de l'agonie. Il ne peut pas se mouvoir, mais il voit et entend. Alors ils l'interrogent avec violence et lui adressent d'énergiques ré-24 primandes. A ce moment la terre devient pour lui comme

<sup>1)</sup> Coran 17, 14. Deux mss. ajoutent la fin du verset: Et au jour de la résurrection nous lui présenterons un livre tout ouvert. Comp. Wolff, Muh. Eschat. p. va, trad. p. 139.

<sup>2)</sup> Ces deux anges se nomment Nakîr et Mounkar. Voy. Iḥyâ p. 429, 433 et ailleurs. Comp. aussi Wolff, Muḥ. Eschat. p. 鬥; trad. p. 63, et de plus chap. XVI (p. f. s.; trad. p. 71—73).

<sup>3)</sup> Comp. lhyâ p. 430, l. 16.

de l'eau: il peut se mouvoir tout à son aise, s'il le veut, et ne rencontre pas d'obstacle.

Alors ils lui disent: «Qui est ton Seigneur? quelle est ta religion? qui est ton prophète? quelle est ta Kibla?»1 L'homme que Dieu a secourn et qu'il a affermi par sa parole immuable2 leur répond: «Qui est-ce qui vous a donné autorité sur moi? qui est-ce qui vous a envoyés vers moi?» C'est là la réponse que font les savants vertueux. Alors l'un des anges dit à son compagnon: «Il a raison! Voici, nous l'avons suffisamment maltraité.» Puis<sup>3</sup> ils agrandissent le tombeau au dessus de lui, en lui donnant la forme d'une voûte immense,4 et ils lui ouvrent de son côté droit une porte qui donne sur le paradis. Ensuite ils lui apportent des vêtements de soie et des parfums du paradis, ils lui font parvenir le zéphire et le repos du paradis. Sa conduite vient vers lui, sous la forme de la plus aimable des créatures, pour qu'il converse et s'entretienne avec elle,5 et le tombeau se remplit de lumière.6 Le mort ne cesse pas de se réjouir et de s'égayer aussi longtemps que dure le monde terrestre, jusqu'à la venue de l'heure du jugement. Il s'informe du moment où viendra l'heure du jugement, et rien ne lui est plus agréable que de la voir arriver.

Au dessous de lui pour le rang, se trouve le croyant, homme de bien et de bonne conduite, qui n'a aucune part de science et ne connaît pas les mystères du monde supraterrestre. 25 Sa conduite vient à lui, sous la plus belle des formes, avec un parfum aquis et des vêtements splendides. Elle lui dit:

<sup>1)</sup> La Kibla est la direction vers laquelle doit se tourner celui qui prie. Coran 2, 138-145.

<sup>2)</sup> Coran 14, 32: Dieu affermit ceux qui croient par sa parole immuable dans ce monde et dans l'autre.

<sup>3)</sup> Comp. Iḥyâ p. 429, l. 24 ss.

<sup>4)</sup> D'après l'Ihy $\hat{a}$  (p. 430, l. 30 ss.) l'espace libre autour du mort est de 70 coudées.

<sup>5)</sup> Comp. Kohut, article cité, p. 564.

<sup>6)</sup> Comp. plus haut, p. 1, note 2. Certaines traditions semblent admettre que cette lumière était parfois visible au dehors. Voy. Ibn Hischâm, das Leben Muḥammeds (herausgegeben von Wüstenfeld, Gœttingue 1858) I, 223, et dans la traduction allemande de Weil, I, 166.

«Me connais-tu?» Il répond: «Qui es-tu, toi que Dieu me donne pour compagnon de voyage?» Elle répond: «Je suis ta bonne conduite. Ne te chagrine pas et ne crains pas. Dans un instant, Mounkar et Nakîr vont pénétrer vers toi pour te questionner. Ne te laisse pas intimider.» Ensuite elle lui enseigne le témoignage qu'il doit prononcer. Pendant qu'il est dans cette situation, les deux anges pénètrent vers lui, semblables au portrait que nous en avons tracé précédemment. Ils l'apostrophent et le forcent à s'asseoir et à s'adosser. ils lui disent: «Qui est ton Seigneur? etc...,» comme la première fois. Il répond sans aucune équivoque: «Dieu est mon Seigneur, Mahomet est mon prophète, le Coran est mon guide, l'Islâm est ma religion, la Ka'ba est ma Kibla, Abraham est mon père, sa foi est la mienne.» Ils lui disent: «Tu as raison.» Puis ils agissent envers lui comme la première fois, sauf qu'ils ouvrent une porte de son côté gauche, donnant sur l'enfer. Il peut ainsi contempler les serpents de l'enfer, ses scorpions, ses chaînes et ses carcans, sa chaleur extrême, sa nourriture infernale, 1 sa boisson infecte 2 et tout l'ensemble de ses tortures. Il en est tout tremblant. Alors ils lui disent: «Il ne te sera pas fait de mal. Voici quelle aurait été ta place en enfer, mais Dieu t'en a donné une autre en échange dans le paradis. Dors heureux!» Puis ils referment la porte donnant sur l'enfer, mais ils ouvrent celle qui donne sur le paradis. Le 26 mort ne s'aperçoit pas du passage des mois, des années et des siècles.

Il y a des hommes qui ne peuvent pas répondre sans équivoque aux questions qui leur sont adressées. Par exemple, l'homme dont la religion a été le polythéisme ne peut pas dire: «Dieu est mon Seigneur.» Il faut qu'il emploie une autre expression. Alors ils le frappent d'un coup si épouvantable que le tombeau prend feu, puis il s'éteint pour quelque

<sup>1)</sup> Cette nourriture s'appelle Zakkoûm. C'est un arbre dont les réprouvés doivent manger le fruit. Voy. Coran 37, 60-64; 44, 43-45; 56, 52, 53.

<sup>2)</sup> Il s'agit d'un liquide purulent qui découle du corps des damnés et qui est leur unique boisson. Comp. Coran 14, 19.

<sup>3)</sup> Comp. Iḥyâ p. 433, 1. 7.

temps, puis il se rallume. Tel est l'état de cet homme aussi longtemps que dure le monde terrestre.

Il y en a tel autre parmi les hommes qui ne peut pas dire: «L'Islâm est ma religion,» à cause d'un doute qu'il entretenait ou d'une tentation qui l'avait assailli au moment de la mort. Alors ils le frappent d'un seul coup et son tombeau s'embrase comme celui du précédent.

Tel autre encore ne peut pas dire: «Le Coran est mon guide.» Car il le lisait bien, mais il n'y puisait aucune exhortation; il n'exécutait pas ce que le Coran commande et ne s'abstenait pas de ce qu'il interdit; il lui consacrait son temps, mais il n'en retirait aucun profit. Aussi le traite-t-on comme les premiers.

Il y a des hommes dont la conduite est métamorphosée en un jeune chien pour les châtier dans leur tombeau en proportion de leur culpabilité. Il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en un pourceau.

Tel autre ne peut pas dire: «Mahomet est mon prophète,» parce qu'il a négligé ses préceptes. Tel autre encore ne peut pas dire: «La Ka'ba est ma Kibla, parce qu'il s'est donné peu de peine pour sa prière, parce qu'il a mis de la négligence 27 dans ses ablutions sacrées, parce qu'il s'est retourné pendant qu'il priait ou parce qu'il s'est incliné et prosterné autrement qu'il ne devait. Il te suffira de savoir qu'on rapporte au sujet des mérites de la prière que Dieu n'acceptera pas les invocations d'un homme négligent ou de celui qui porte un vêtement interdit.

Tel autre ne peut pas dire: «Abraham est mon père,» parce qu'il a entendu un jour des paroles qui lui ont fait croire qu'Abraham était juif ou chrétien et qu'il a conçu des doutes et des incertitudes. On le traite comme on a traité les derniers que nous avons mentionnés. Nous avons d'ailleurs décrit toutes ces différentes espèces dans le livre de l'Ihyâ.¹

<sup>1)</sup> P. 429-433.

Quant à l'impie, les deux anges lui disent: «Qui est ton Seigneur?» Il dit: «Je n'en sais rien.» Ils lui disent: «Ah! tu ne sais pas qui il est, tu ne le connais pas!» Alors ils le frappent avec leurs barres de fer<sup>2</sup> jusqu'à ce qu'il soit englouti jusqu'à la septième terre. Puis la terre le rejette de nouveau dans son tombeau, et ils le frappent à sept reprises. A partir de ce moment les destinées des impies varient. Il y en a parmi eux dont la conduite revêt la forme d'un chien qui les mord jusqu'à l'heure du jugement: ce sont les hérétiques. Il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en un porc, pour les châtier dans leurs tombeaux: ce sont ceux qui ont douté.3 Telles sont les situations diverses dans lesquelles se trouvent les habitants des tombeaux. Nous avons seulement voulu les mentionner en abrégé. Le fond de tout ceci, c'est que l'homme n'est puni dans son tombeau que par ce qu'il a redouté pendant sa vie terrestre, et il y a des hommes qui craignent plus les chiens que les lions. Car les tempéraments 28 des hommes sont nombreux et variés. Nous demandons à Dieu de nous accorder le salut et le pardon avant que nous avons à subir la pénitence.

Plus d'une fois, raconte-t-on, il est arrivé qu'un mort apparût en songe et qu'on lui demandât comment il se trouvait, «Un jour, répondit-il, je ne me suis pas lavé avant de prier, aussi Dieu m'a-t-il livré à un loup qui m'épouvante dans mon tombeau et qui rend ma position misérable.» Un autre homme apparut aussi en songe et on lui demanda: «Qu'est-ce que Dieu t'a fait?» Il répondit: «Laisse-moi! Un jour je ne fus pas en état de laver une souillure et Dieu m'a revêtu d'un vêtement de feu dans lequel je suis condamné à me tordre.» Un autre encore apparut et on lui dit: «Qu'est-ce que Dieu t'a fait?» Il répondit: «Le baigneur qui m'a lavé après ma mort m'a porté avec violence et un clou qui était dressé dans

1) Comp. Iḥyâ p. 430, l. 12 ss.

3) Quant aux hypocrites, voy. Iḥyâ p. 433, l. 8.

<sup>2)</sup> Comp. Coran 8, 52 et le commentaire de Beidâwî (I, 370) qui mentionne ces barres de fer et ajoute qu'elles font jaillir le feu à chaque coup.

la baignoire m'a écorché. J'en souffre encore.» Quand le matin fut venu, on interrogea le baigneur qui répondit: «C'est en effet arrivé, mais contre ma volonté.» Un autre apparut en songe et on lui demanda: «Comment es-tu? n'es-tu peut-être pas mort?» Il répondit: «Je suis mort et je suis bien, sauf qu'au moment où vous avez aplani le sol au dessus de moi, une pierre m'a brisé une côte et j'en souffre.» On ouvrit le tombeau et on trouva tout comme il l'avait dit.

Un autre apparut à son fils pendant son sommeil et lui dit: «O mon fils, répare la maison de ton père que la pluie a gâtée.» Quand le matin fut venu, cet homme envoya au tombeau de son père et on trouva en effet que des infiltrations venant d'un ruisseau voisin y avaient pénétré, en sorte que le tombeau était plein d'eau.

On raconte encore d'un Arabe du désert qu'il dit à son fils: «Qu'est-ce que Dieu t'a fait?» Son fils répondit: «Il ne m'a pas fait de mal, mais je suis enterré dans le voisinage d'un certain homme qui fut un impie, et je suis tout effrayé de voir quels châtiments il doit subir.»

Il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leurs tombeaux. Du reste, la preuve en est suffisamment donnée par cette parole du Maître de la religion: «Le mort souffre dans son tombeau comme le vivant dans sa maison.» L'Envoyé de Dieu a aussi défendu de briser les os des morts. Un jour, passant près d'un homme assis devant un tombeau, il le lui défendit et dit: «Ne tourmentez pas les morts dans leurs tombeaux.»

Le Prophète, visitant le tombeau de sa mère Âmina,<sup>2</sup> se mit à pleurer et tous ceux qui l'accompagnaient pleurèrent aussi. Puis il dit: «J'ai demandé à Dieu la permission d'intercéder pour ma mère, mais il ne me l'a pas accordée. Alors je lui ai demandé la permission de visiter son tombeau 30 et il me l'a accordée. Visitez les tombeaux, car ils vous rappellent

<sup>1)</sup> Iḥyâ p. 436—440.

<sup>2)</sup> lhyâ p. 418, dernière ligne, et 419, l. 1 ss.

la mort.» Mahomet avait aussi l'habitude de dire, lorsqu'il se trouvait près des tombeaux pour les visiter: «Que la paix soit avec les habitants de ces demeures, musulmans et croyants! Si Dieu le veut, nous nous joindrons à vous: vous nous avez précédés, et nous, nous vous suivrons. O Dieu, pardonne-nous et pardonne-leur. Dans ta bonté, ne nous punis pas, ni eux non plus.» Le Prophète avait coutume, quand les femmes allaient vers les tombeaux, d'instruire ses femmes et de leur dire: «Prononcez ces paroles.» Et il les leur enseigna.

Sâlih al-Mouzanî dit: «J'ai demandé à un savant pourquoi il est défendu de prier sur les tombeaux. Il m'a fait connaître alors une tradition conçue en ces termes: Ne priez pas sur les tombeaux, car c'est un malheur sans limites.» On raconte également qu'un homme dit: «J'étais occupé un jour à prier sur les tombeaux par une chaleur intense, lorsque soudain j'aperçus un fantôme ressemblant à mon père, debout sur le sommet de son tombeau. Je me prosternai tout tremblant et je l'entendis qui disait: «La terre est donc trop étroite pour toi, puisque tu viens depuis quelque temps nous déranger avec tes prières.»

Le Sahîh rapporte que l'Envoyé de Dieu, passant auprès d'un orphelin qui pleurait sur le tombeau de son père, pleura aussi par compassion pour lui. Puis il lui dit: «Les morts sont punis par les larmes que les vivants répandent sur eux.» En d'autres termes, les larmes les affligent et leur font du mal. Que de morts sont apparus en songe, qui, interrogés 31 sur leur état, ont répondu: «Mon état est mauvais à cause de celui-ci et de celle-là qui pleurent abondamment sur moi!» Les dualistes é seuls nient cela. Le Sahîh rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit: «Quand l'un de vous passe près du tombeau d'un croyant, son frère, qu'il a connu sur cette terre, et

<sup>1)</sup> Iḥyâ p. 423, l. 2 ss.

<sup>2)</sup> Ihyâ p. 422, l. 33 ss.

<sup>3)</sup> De la tribu de Mouzeina.

<sup>4)</sup> On appelle Zindik celui qui admet deux principes coéternels, le principe du bien et le principe du mal, comme les Persans, ou bien qui nie la résurrection et la vie éternelle.

qu'il lui adresse un salut, il est impossible que le mort n'en ait pas connaissance et ne lui rende pas son salut.» Le Prophète dit encore en se détournant d'une bière qu'on portait en terre: «Les morts entendent le bruit de vos pas; 1 et s'ils entendent le bruit des pas, à plus forte raison doivent-ils entendre toute autre chose.»

Un homme lettrés mourut sans laisser de testament. Ensuite il se mit à hanter sa maison pendant la nuit, disant: «Donnez à celui-ci telle et telle quantité de blé, et rendez à celui-là le livre qui se trouvait depuis quelque temps en dépôt chez moi.» Au matin, les habitants de la maison se communiquèrent les uns aux autres ce qu'ils avaient vu. Ils donnèrent le blé en question et cherchèrent le livre. Ils furent fort étonnés de ne pas le trouver, mais quelque temps après on le trouva dans un des recoins de la maison.

Un autre homme a fait le récit suivant: Notre père, ditil, avait engagé un maître pour nous donner des leçons dans notre maison, mais il arriva qu'il mourut. Au bout de six 32 jours, nous sortîmes pour aller visiter son tombeau et nous nous mîmes à nous rappeler les uns aux autres la volonté du Dieu Très Haut. Vint à passer près de nous un marchand de figues. Nous lui en achetâmes un plat, que nous mangeâmes en jetant les tiges sur le tombeau. La nuit suivante, le Cheikh vit le mort lui apparaître en songe et lui demanda comment il se portait. «Je suis très bien, répondit il, sauf que tes enfants ont fait de mon tombeau un tas d'immondices et y ont tenu des propos sur moi, disant: Ce n'était après tout qu'un incrédule.» Le Cheikh nous réprimanda à ce sujet.

<sup>1)</sup> Littéralement: de vos chaussures.

<sup>2)</sup> Cette même tradition se trouve rapportée par Wolff, Muḥ. Eschat. (p. fv; trad. p. 85) dans les termes suivants: Là-dessus se base la parole du Prophète: «Ils entendent le bruit de vos chaussures, mais ils sont empêchés de parler.»

<sup>3)</sup> Jurisconsulte, théologien. — Dans notre texte p. ١٤٠١, l. 6 lisez عادة عند عند عند عند الفقياء au lieu de الفقياء

<sup>4)</sup> Littéralement: Un plat de figues passa près de nous, nous l'achetâmes . . . .

<sup>5)</sup> Littéralement: Il n'était qu'incrédulité.

Quant à nous, nous dîmes: «Louange à Dieu! il ne cesse de nous tourmenter dans l'autre monde comme dans celui-ci!»

Il y a une foule d'histoires du même genre. J'ai seulement voulu en citer quelques-unes à titre d'exemple et d'avertissement, afin que du moindre on puisse conclure au plus grand.

Les habitants des tombeaux se partagent en quatre categories. Premièrement, il y en a qui sont couchés sur le dos<sup>2</sup> 33 jusqu'à ce que leur personnalité s'efface, que leur cadavre enfle et tombe en poussière. Ensuite ils circulent sans cesse dans le monde supraterrestre au dessous du ciel inférieur.

En second lieu il en est auxquels Dieu envoie le sommeil, en sorte qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne se réveillent qu'au premier son de la trompette, et meurent.

Troisièmement il y en a qui ne restent que deux ou trois mois dans leurs tombeaux. Ensuite leur âme s'envole, emportée par un oiseau³ qui monte avec elle jusqu'au paradis. Le Ṣaḥiḥ rapporte que le Maître de la religion a dit: «L'âme du croyant est un oiseau qui se perche sur les arbres du paradis.» De même dans le livre intitulé al-Ma'nâ aṣ-Ṣaḥiḥ wal-Wadjh al-Ḥasan⁴ il est dit que le Prophète, interrogé au sujet des esprits des martyrs, répondit: «Les esprits des martyrs sont dans les jabots d'oiseaux verts perchés sur les arbres du paradis.» Il y a aussi des hommes qui, lorsque

Cette exclamation qu'on pourrait supposer dictée par un sentiment de joie ou de reconnaissance, exprime au contraire presque toujours la résignation, ou bien même elle a une valeur déprécative.

<sup>2)</sup> Proprement: sur leurs deux épaules.

<sup>3)</sup> Comp. Iḥyâ p. 428, l. 26 et Wolff, Muḥ. Eschat. p. f<sup>4</sup> s.; trad. p. 84 s. D'après l'Iḥyâ ces oiseaux sont blancs; d'après l'Eschat. de Wolff, ils sont verts ou noirs suivant qu'ils emportent les âmes des fidèles ou des incrédules.

<sup>4)</sup> C'est-à-dire: le sens authentique et la belle méthode. Cet ouvrage nous est inconnu. Au lieu d'al-Ma'nâ on pourrait grâce à une légère modification lire al-Moughnî (le Suffisant). Beaucoup de livres arabes portent ce nom, mais nous n'en connaissons aucun qui soit intitulé: al Moughnî aṣ-Ṣaḥîḥ.

leur personnalité<sup>1</sup> a disparu, sont emportés en haut jusque près de la trompette du jugement et ne cessent pas de s'y tenir attachés jusqu'à ce qu'on s'en serve pour donner le signal.

La quatrième catégorie<sup>2</sup> se compose exclusivement des prophètes et des saints. Ils ont le droit de choisir. Il y en a parmi eux qui préfèrent rester sur la terre et y circuler jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. On en a souvent vu pendant la nuit. Je pense qu'Aboû Bekr et 'Omar sont de ce nombre. Quant au Prophète lui-même, il a choisi de circuler dans les trois mondes. Il a dit un jour au sujet de cette détermination, afin de donner un avertissement et 34 un conseil: «Dieu m'honore trop pour me laisser sur la terre plus de trois ... » à savoir trois dizaines [d'années], car Housein fut tué au commencement de la trentième année et le Prophète, irrité contre les habitants de la terre, monta au ciel. Un homme intègre l'apercut en songe et lui dit: «O Envoyé de Dieu, pour toi je donnerais mon père et ma mère! Que penses-tu de la tentation de ton peuple?» Il répondit: «Que Dieu leur augmente la tentation! Ils ont tué Housein, ils n'ont pas eu égard à moi en faisant cela.» Puis il prononça un long discours qui demeura inintelligible pour celui qui rapporte cette tradition.8

Il y en a parmi eux qui ont choisi comme demeure le septième ciel. De ce nombre est Abraham. La tradition rapporte que Mahomet passa auprès de lui<sup>4</sup> et le vit adossé

<sup>1)</sup> Littéralement, leur œil. A la rigueur le sens propre pourrait convenir (ici et ci-dessus p. 28, l. 8), mais nous croyons le sens figuré préférable.

<sup>2)</sup> Voyez plus haut, page 14, note 2.

<sup>3)</sup> Pour nous aussi اشتبع الله , cette tradition demeure inintelligible. Tout s'expliquerait si Housein (le fils d'Alî et de Fâṭima, né l'an 4 de l'Hégire) était mort 30 ans après le Prophète. Mais Mahomet mourut le 12 Rabî al-Awwal de l'an 11 et Housein le 10 Mouharram de l'an 61 H. — L'Ihyâ (page 437, l. 4 ss.) raconte que le jour de la mort d'Housein, Mahomet apparut à Ibn Abbâs et lui annonça cet événement, disant: «Sais-tu ce que mon peuple a fait . . . ? Ils on tué mon fils Housein . . »

<sup>4)</sup> Lors de son ascension nocturne au ciel.

contre la Maison Habitée<sup>1</sup> et entouré des enfants des Musulmans. Jésus se trouve dans le cinquième ciel.<sup>2</sup> Dans chaque ciel il y a des Envoyés de Dieu et des prophètes qui n'en sortent pas et ne se déplacent pas jusqu'à l'anéantissement. Il n'y en a parmi eux que cinq qui aient le choix, à savoir l'Ami, l'Interlocuteur, l'Esprit, le Choisi et le Bien-aimé.<sup>2</sup> Ceux-là vont où ils veulent dans les trois mondes.

Quant aux saints, il y en a parmi eux qui n'ont point encore été appelés à renoncer à leur mission terrestre. 4 C'est ainsi qu'on raconte d'Aboû Yazîd qu'il se trouve au pied du Trône, mangeant les mets placés sur une table. 5

Telles sont les quatre catégories dans lesquelles rentrent les habitants des tombeaux. Les uns sont punis, les autres sont graciés, les uns sont méprisés, les autres sont honorés.

Ceux d'entre les morts qui errent sur la terre entourent les mourants au moment de leur dernier soupir et remplissent les maisons au point qu'elles deviennent trop étroites pour les

- 1) C'est la Ka'ba céleste. Ce nom (al-Beit al-Ma'moûr) se trouve dans le Coran (52, 4) appliqué à la Ka'ba terrestre. Celle-ci s'appelle la maison habitée (peuplée, fréquentée, visitée) parce que chaque année les pèlerins s'y pressent en foule. Comp. d'ailleurs Wolff, Muh. Eschat. p. 5, note 8.
- Variante: dans le quatrième et selon d'autres dans le cinquième ciel.
- 3) Abraham, Moïse, Jésus, Adam et Mahomet. Comp. Ihyâ p. 454—455. Wolff, Muh. Eschat. (page vo; trad. p. 134) mentionne également ces cinq prophètes avec leurs surnoms, mais il les range dans l'ordre chronologique, Adam le premier. Adam s'appelle le Choisi en raison du passage du Coran (3, 30): «Voici, Dieu a choisi Adam et Noé, la famille d'Abraham et celle d'Imrân . . . . »
- 4) Les musulmans pensent que les saints, après leur mort, sont transportés dans le ciel et que, si l'occasion s'en présente, Dieu les renvoie sur la terre pour reprendre et continuer leur mission antérieure.
- 5) Aboû Yazîd Teifoûr al-Basţâmî (mort en 261 ou 264 H.) est un saint musulman renommé comme ascète. La table servie devant lui est sans doute destinée à le dédommager du jeûne qu'il a pratiqué sur la terre et à lui donner des forces nouvelles s'il devait reprendre sa mission terrestre. L'idée même de cette table est probablement empruntée au Coran (5, 112 ss.)

contenir tous. Parfois il arrive que le mourant s'aperçoit de 35 leur présence: il les voit et les distingue. J'ai souvent entendu des récits de ce genre. J'ai aussi vu un homme dont les yeux furent ouverts en sorte qu'il aperçut son fils mort qui venait d'entrer dans la maison, et le mourant guérit. Ces prérogatives qui se rattachent au monde appelé Malakoût ne sont accordées qu'aux hommes généreux et nobles. Demandons à Dieu de nous donner sa connaissance, de manière à pouvoir sonder l'océan de ses mystères et à faire disparaître les doutes et les incertitudes.

Dans toutes ces catégories, il n'est personne qui comprenne la succession des nuits et des jours, sauf ceux dont la personnalité subsiste et qui n'ont point été emportés en haut. Il en est même parmi ceux-là qui connaissent le vendredi et les jours de fête. Quand un mort arrive de la terre, les autres se rassemblent autour de lui et reconnaissent qui il est. Alors l'un s'enquiert de sa femme, un autre de son fils, un autre encore de son père, en un mot chacun s'informe de sa famille.<sup>2</sup>

Quelquefois il arrive qu'un homme meurt sans rencontrer aucune de ses connaissances, à cause d'un doute qui s'est 36 emparé de lui au moment de sa mort et l'a rendu juif ou chrétien: il va rejoindre les armées de ses coreligionnaires. Alors, quand un autre mort arrive de la terre, ses voisins lui demandent: «Que sais-tu sur le compte d'un tel?» Il répond: «Il est mort.» Ils s'écrient: «Nous appartenons à Dieu et nous retournons à lui! Sans doute cet homme a été emmené vers les habitants de l'enfer.»

- 1) Comp. plus haut, page 22, ce qui est dit des morts sur lesquels passent inaperçus les mois, les années et les siècles. Voy. aussi, page 28, la seconde catégorie de morts.
  - 2) Comp. lhyâ p. 428, l. 35.
  - 3) Comp. Ihyâ p. 428, l. 30 ss.
  - 4) Exclamation fréquente chez les musulmans.
- 5) Outre ses noms habituels an-Nâr (le feu) et Djahannam (la géhenne) l'enfer a encore d'autres désignations. Ici c'est al-Hâwiya. Voy. Coran 101, 6 et Wolff, Muḥ. Eschat. p. 15; trad. p. 159.

Un homme étant apparu en songe, on lui demanda: «Qu'est-ce que Dieu t'a fait?» Il répondit: «Moi et quelques autres (il nomma cinq de ses amis) nous sommes parfaitement bien et agréablement.» Or il avait été tué par les hérétiques ainsi que ses cinq compagnons. On le questionna encore au sujet d'un autre de ses voisins, afin de savoir ce que Dieu lui avait fait. Il répondit: «Nous ne l'avons point aperçu.» Or cet individu s'était jeté lui-même dans la mer et s'était noyé. Je pense que sa place est avec les suicidés, mais Dieu sait mieux ce qui en est.

Le Sahîh rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit: «Quand un homme s'est tué lui-même avec une épée, il paraît au jour de la résurrection, une épée à la main, et s'en transperce le sein dans l'enfer, où il est plongé pour l'éternité.» Quiconque s'est suicidé continue à se trouver dans le même état qu'au moment de sa mort. Ainsi, quand un homme s'est précipité lui-même du haut d'une montagne et s'est tué de cette manière, il doit aussi se jeter la tête la première dans le feu de l'enfer. De même quand une femme a péri par le fer, elle ne cesse de sentir cette douleur jusqu'à ce que la trompette donne le signal du jugement.

Ceci est une seconde vie. Il est avéré qu'Adam rencontra Moïse qui lui dit: «C'est toi que Dieu a créé de sa main, c'est toi qu'il a animé de son souffle, c'est devant toi qu'il a fait prosterner ses anges, c'est à toi qu'il a assigné le paradis pour demeure! Pourquoi donc t'es-tu révolté contre lui?» Adam lui répondit: «O Moïse, c'est avec toi que Dieu s'est entretenu, c'est à toi qu'il a révélé la Loi! N'as-tu donc pas lu dans celle-ci ces mots: Or Adam s'est révolté contre son Seigneur?» Moïse lui répondit: «Oui.» Adam lui demanda: «Combien d'années y a-t-il eu, à ton avis, entre le moment, où mon péché a été décrété et celui où je l'ai commis?» Moïse lui répondit: «Ton péché était résolu cinquante mille ans avant que tu l'aies commis.» Adam répondit: «O Moïse, veux-tu donc me blâmer pour un péché qui était déjà résolu cinquante mille ans avant que je le commisse?»

Le Ṣaḥîḥ raconte encore que l'Envoyé de Dieu, la nuit

où il fut transporté au ciel, 1 pria, en se prosternant deux fois, avec les Envoyés de Dieu et qu'il invoqua la bénédiction de Dieu sur Aaron et sur Énoch, en appelant sur eux et sur leur peuple la miséricorde divine. Or il y avait déjà longtemps qu'ils étaient morts et que leur personnalité avait disparu.

Ceci n'est du reste que la vie des âmes et c'est après la résurrection que commence une seconde vie. Quant à la première vie, c'est le jour où Dieu les fit comparaître contre eux-mêmes, disant: «Ne suis-je pas votre Seigneur?» et ils lui répondirent: «Oui certainement, nous l'attestons.» La vie terrestre ne compte pas, parce qu'elle n'est qu'illusoire au point de vue de la jouissance; on raconte que le Prophète a dit: «Les hommes sont endormis; quand ils meurent, ils se réveillent.» 4

Tels sont les différents états des morts quand leur personnalité a disparu. Il y en a parmi eux qui restent immobiles, 38 d'autres qui circulent; il y en a qu'on frappe, d'autres qu'on punit. Ce qui prouve la vérité de toutes ces allégations, c'est la parole du Dieu Très Haut: Ils seront exposés matin et soir au feu de l'enfer. Et LE JOUR où viendra l'heure du juge-

<sup>1)</sup> Il s'agit encore ici du voyage, miraculeusement accompli par Mahomet, de la Mecque à Jérusalem et même jusqu'au ciel (Coran 17, 1). L'un des traits de cette légende, c'est que Mahomet se serait trouvé au milieu du cercle des prophètes antérieurs et aurait présidé à leur prière. Quant à la mention spéciale d'Aáron et d'Énoch (variante: Aaron et Moïse), nous ne savons comment l'expliquer.

<sup>2)</sup> Coran 7, 171. Comp. plus haut, p. 4.

<sup>3)</sup> Il y aurait donc 1º la première vie, cette brève existence signalée dans le passage Coran 7, 171; 2º la vie terrestre qui ne compte pas; 3º la vie des âmés pendant que les corps sont dans les tombeaux; 4º la seconde vie qui comprend en quelque mesure la précédente et qui ne commence pourtant, à proprement parler, qu'à la résurrection. Le dialogue rapporté ci-dessus entre Adam et Moïse est destiné, non point comme on pourrait croire à témoigner en faveur de la prédestination, mais à prouver la réalité de la vie des âmes. La mention d'Aaron et d'Énoch a le même but. Enfin nous trouverons plus loin un passage qui doit s'interpréter dans le même sens.

<sup>4)</sup> Ihyâ p. 426, l. 14; comp. aussi p. 393, l. 17.

ment, on leur dira: «Entrez, ô peuple de Pharaon, dans le pire des tourments.» 1 Or «le jour» est la preuve du châtiment du Barzakh.

- 1) Coran 40, 49.
- 2) Le Barzakh est l'intervalle entre la mort et la résurrection. Ce mot signifie proprement toute chose intermédiaire, une séparation, une barrière (Coran 23, 102; 25, 55; 55, 20). Comp. Pocock, ouvr. cité, édit. de 1740, p. 218. Quant à la remarque du même auteur (page 224): «Notare etiam liceat, spatium illud quadraginta annorum, quos inter duo tubae flamina intercedere volunt, apud Al Gazalium Al Barzach dici,» elle se rapporte au passage Ihyâ p. 441, l. 25 et repose à notre avis sur un malentendu. En effet Ghazâlî ne veut point attribuer le nom de Barzakh exclusivement aux quarante années qui séparent le premier son de trompette du second, il veut seulement dire que ces quarante années rentrent dans le Barzakh qui a commencé depuis longtemps pour les morts antérieurs.

## Vita.

Je suis né à Cologny près Genève le 17 août 1850; je suis protestant. J'ai fait mes études classiques à Genève et j'ai commencé à étudier la théologie en automne 1869. J'ai étudié pendant trois ans à Genève, une année à Leipzig et un semestre à Tubingue. En juin 1874, j'ai subi à Genève les examens du baccalauréat en théologie. L'automne de la même année, je suis revenu à Leipzig pour me vouer à l'étude des langues sémitiques.

Je suis heureux de pouvoir adresser ici mes remerciements à tous mes professeurs de Genève, de Tubingue et de Leipzig; parmi ces derniers, je désire exprimer particulièrement ma reconnaissance, dans la Faculté de Théologie, à MM. Franz Delitzsch, Luthardt, Kahnis et von Baudissin, et dans celle de Philosophie, à MM. Fleischer, Krehl, Loth et Friedrich Delitzsch.

Charles Lucien Gautier.

ومنهم الطوّاف ومنهم المصروب عليه ومنهم المعذّب والدليل على صحّة ذلك قوله تع النار يعرضون عليها عدوًا وعشيّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب واليوم في بيان عداب البسرزخ ه

a) Ici se termine la lacune de A, qui reprend en ces termes: على النار غدوا وعشيا ما داموا في البرزخ الى ان تقوم الساعة. فالدخول هو الذي اليوم ; F وهذا و الدخول هو الذي اليوم ; الذي كان ضراب واليوم ; سالما عن F رسالما عن C) manque dans B; F رسالما عن H ربعد E رايعد عن طراب واليوم . مناف عن النار C)

ثانية وقد صبّح أنّ آدم عمّ لقى موسى عمّ فقال له موسى أنت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنّته فلم عصيته فقال له يا موسى أنت الذى اتتخذك الله كليما وأنول عليك التوراة ألم تر فيها وعصى آدم ربّه فقال له موسى نعم فقال له في كم سنة وجلت الذنب الذى فعلته قدر على قبل أن أفعله قال له كتب عليك قبل أن تفعله بخمسين الف سنة قال يا موسى أفتلومني على ننب قدر على قبل أن تفعله بخمسين الف سنة قال يا موسى أفتلومني على ننب قدر وسول الله صلّعم صلّى بالمرسلين و ليلة أسْرِي به ركعتين وأنّه سلّم على هوون عم فدعا له بالرحمة ولأمّنه وأنّه سلّم على هوون عم فدعا له بالرحمة ولأمّنه وأنّه سلّم على ادريس على عيم فدعا له وكانوا أولاءك قد ماتوا وبادت و أعينهم وإنّما هي حيوة الأنفس وبعد الاحياء عم حيوة ثانية في ولايوة الأولى شيوم أشهدهم على أنفسهم السّع بربّكم قالوا بلى شهدنا ولا يعتد بالحيوة الدنيوية فانها مسخرة م بالتنعم ويدوى عنه صلّعم أنّه قال النبهوا فهذه أحوال الموتى فإذا بادت أعينهم منهم المستقر ماتوا وباد به أحوال الموتى فإذا بادت أعينهم منهم المستقر ماتوا وباد به أحوال الموتى فإذا بادت أعينهم منهم المستقر ماتوا وباد به أحوال الموتى فإذا بادت أعينهم منهم المستقر ماتوا وباد بهوا فهذه أحوال الموتى فإذا بادت أعينهم منهم المستقر ماتوا وباد بهوا فهذه أحوال الموتى فإذا بادت أعينهم منهم المستقر ماتوا وباد به المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المنتوا وبادت أعينهم منهم المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المناس المستقر المنتوا وباد المنتوا وباد المستقر المستقر

<sup>a) D ما ما منتج عبر موسى عبر موسى عبر ما منتج قد من الله موسى عبر ما منتج قد من الله موسى عبر ما الله منتج قد الله من الله</sup> 

فيموت يهوديّا أو نصرانيّا فيصير الى عساكرهم فاذا قدم أحد من الدنيا سأله جيرانه ما علمك بغلان فيقول لهم قد مات فيقولون إنّا لله وإنّا اليه راجعون سغل به الى أمّة الهاوية وقد رئى بعض الناس رئى النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال أنا وفلان وفلان حتى عدّ خمسة من أصحابه و في خير أم ونعمة وكان قد قتله المخوارج مع أصحابه المعروفين وسئل عن جار له ما صنع الله به فقال ما رأيناه وإنّما كان همذا المذكور قد ألقى وجهه في اليم حتى مات غرقا أو أظنّه أو الله أعلم مع قاتلى أنفسهم وفي الصحيح أن رسول الله صلّعم قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيمة وحديدته في يده يتوجّا بها في بطنه في نار شم جهنّم خالدا فيها أبدا فقاتل نفسه مشغول بالحالة التي مات عليها ومن تردّى من جبل فقاتل نفسه فهو يتردّى على أمّ رأسه في نار جهنّم وكذلك المرأق التي تموت بحده لهذه ويتردّى على أمّ رأسه في نار جهنّم وكذلك المرأق التي تموت بحده فهذه حيوة

a) BG اليهم b) D aj. قبلى قبلى . c) CE aj. اليهم a) BG مارأيناه . d) C اليهم (et supprime عب); F لقن; H لغث et aj. الله e) Ces trois mots manquent dans BFGH; C remplace نام والله . e) Ces trois mots manquent dans BFGH; C remplace نام وبعضهم par لمان ; D aj. بعض المالحيين f) BG بعض الصالحيين و BG بعض الصالحيين ; E aj. مناب (b) DEF بالمذكوريين f) DFH المذكوريين a) DFH المذكوريين a) DEF وهو يتردّى على (أمّ الله والله الله والله وا

ويفطن بهم وقد رأيت من حدّت بهذا النوع وقد رأيت بعض الأصحاب كشف عن بصيرته فنظم الى ولده الميّت قد ولج البيت والميّت ويفيق وتصوّر كر هذه الفوائد الملكوتيّة انما يكون لكريم أو نسيب نسأل الله تع أن يمنحنا من معرفته له ما نخوص به بحر أسرارها حتى يرتفع الشكّ والارتياب ومع هذه الأنواع الموصوفة الراوها حتى يرتفع الشكّ والليل والنهار الآمن كانت عينه البوعوفة لا يعقل أحده منهم تكويم الليل والنهار الآمن كانت عينه القية الم يعرج به علوا فمنهم من يعرف الجمعة والأعياد وإذا خرج أحد من الدنيا اجتمعوا اليه وعرفوه فهذا يسأل عن زوجته وهذا يسأل عن ولده وهذا يسأل عن والده وهذا يسأل عن وليه عن ولده وهذا يسأل عن والده ومنا عن الموت عن ولده وهذا يسأل عن الهوت عن الميت ولم يلف أحدا من معارفة لا لزيغ يصيبه عند الموت

5 \*

a) B aj. وليد b) G وليد c) B aj. عليه. mot ne se trouve que dans CE. e) F ينظر يمينا وشمالا مسوق; f) BG ويتصوّر; ce ويتصوّر; tout ce passage manque dans BD. manque dans H.  $g) ext{ C }$ وهذه  $h) ext{ G }$  المكتوبة. j) BCEG الله تع G ; الله تع H manque. (CE أن ياجسود لنا بمعرفته (بمعرفة; H manque. k) BG کما زارتفع BDG (افاض على أوليائه ، ما يكشف لنا بعض أسرارها D ; افاض على أوليائه F ومع هذا كلّه n) BG aj. عنهم م (n) BG ومع هذا كلّه o) B . لا يغفل أحدًا p) B عينيه: p (p عينيه: p عينيه: p عينيه: pr)  $\mathbf{F}$  aj. وكان مولعا بنوم s  $\mathbf{F}$  وكان مولعا بنوم ولم . والايَّام والشهور والاعوام .j. aj. مالكاضرة الدواويين الثلاثة u) D معارفه وجيمانه v DH معارفه وجيمانه v DH أقاربه vنزل به BG (aa كزعم

الأرض اكثر من ثلاث وكانت فلات عشرات لأن التحسين رصّه قتل على رأس الثلاثين سنة فغصب صلّعم على أهل الأرض وعرج الى السماء وقد رآه بعض الصالحين في النوم فقال يا رسول الله بأبى أنت وأمّى ما ترى في فتن أمّتك فقال زادهم الله فتنة قتلوا للسين ولم يحفظوني فيه ثنى جعل يعلّد كلاما وقد اشتبه على الراوى ومنهم من اختار السماء السابعة كابرهيم أهم مق وفي التحديث أنّه متر به صلّعم أوهو مسند ظهره الى البيت المعمور وقد أحدق به أولاد المسلمين وعيسى عم في السماء للا يخرجون منها ولا يبرحون حتى الصعقة وليس منهم من له الخيار لا يخرجون منها ولا يبرحون حتى الصعقة وليس منهم من له الخيار الا للحديث أرادوا من العالمين وأمّا الأولياء فمنهم من وقف على البعثة الدنيوية كما روى عن أبى يزيد واقد أصل القبور يعلّبون ويرحمون الدنيوية وعلى هذه الأنواع الأربعة حال أهل القبور يعلّبون ويرحمون ويهانون ويكرمون فالذين منهم في الرّض يحدقون بالميّت ويهانون ويكرمون فالذين منهم في الرّض يحدقون بالميّت أذا احتُصِم حتى يصيف بهم رحاب المنازل وربّما كشف له فيراهم

a) B وثلاثين. b) H وقيل كانت puis ; puis. c) EG بند; manque dans DF. d) F وألا ترى المن . e) D بنة; H وأما ترى بين ألى f) H تبر أما ترى بين أوابعة وقيل بالخامسة f) BF aj. أما ترى بين أوابعة وقيل بالخامسة أوابعة وقيل بالخامسة أوابعة العزم أوابعة أوابعة العزم أوابعة أوابعة أوابعة العزم أوابعة أوا

تنتثره العين وترم ألجته ويعود الجسم ترابا ثم لا يزال بعد ذلك طوافا بالملكوت دون سماء الدنيا ومنهم من يرسل الله عليه نعسة وفلا يسدري ما فعل به حتى ينتبه مع النفخة الأولى ثم يموت ومنهم من لا يقوم على قبرة إلا شهرين أو ثلاثة ثم تركب نفسه على طير يهوى به الى الجنة وهو الحديث الصحيح حيث يقول صاحب الشمع صلعم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وفي المعنى الصحيح والوجه الحسى أنه سئل عن أرواح الشهداء فقال أرواح الشهداء في حواصل طيور ترخصر تعلق في شجر الجنة ومن البهدة في حواصل طيور ترخصر تعلق في شجر البخنة ومن الناس من إذا بالت عينه عرج به الى الصور أو فلا يزال لازما له حتى ينفض في الصور والنوع الرابع خُصّ به الأنبياء والأولياء ولهم الخيار فمنهم من اختار الأرض أن يكون فيها شطوافا حتى تقوم الساعة وكثير ما يُرَى شفي النوم وأطن العوالم المثلاثة وعن هذه الإرادة والرسول صلّعم اله الخيار في طواف العوالم الثلاثة وعن هذه الإرادة قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في قسال يوما تنبيها وإشارة صلّعم إنّى أكرم على الله من أن يدعنى في

بعد ستّة أيّام وجعلنا نتذاكر عليه أمر الله تتع فمرّ بنا طبق س تين فاشتريناه وأكلناه وأرمينا الله الأنناب على القبر فلمّا كان تلك الليلة رآة الشيخ ل في المنام و فقال له كيف حالك فقال بخير غير أنّ أولادك ألّ اتخذوا أ قبرى أ مزبلة وتحدّثوا على أبكلام ما هو الآ كفرا فخاصمنا الشيخ عليه وقلنا السبحان الله لا يزال الا يؤنينا في الدنيا والآخرة ومن هذه الحكايات كثير الا أتى الذكرت فصل وأما حدا القدر المثالا ومواعظ ليعتبر الأكثر بالأقل الله على منكبيه هم حتى أهل القبور فعلى أربعة أحوال ومنهم القاعد على منكبيه هم حتى

a) Ces 3 mots manquent dans BG; ستة manque dans DH. b) F فيه (mais B a aussi) فيه c) BDE فيه (mais B a aussi) رأينا G (من). وطرحنا DFH وطرحنا (من) ، وأى e) D رأينا كا (من f) B الأولاد g) G aj. الأولاد له , والدنيا (DFH بنيك (نوا B i) واتّخذوه j) B i( بنيك ، جعلوا i) i( واتّخذوه i) i( بنيك ، بنيك ) بكلام يشبع الكفر أو قال كفر  $\theta$  ; بكلام هو كفر كا CE . عندى . على ذلك o) BG (م. والدنا n) BG (على دلك الك p) CE فقالوا; C aj. غند قبرى شيء يشبه الكفر; CDH ont حيّا BG (r) ما برح H ; لا زال EG ; ما زال q) D عيا سبحان ومثل E وهذه B هن ، وقيل في الدنيا والآخرة . B هن وميّتا وفي هذه H وفي وفي ( كثيرة DFG ; كثيرة puis DFH aj. .puis F aj ما لو شرحناه (شرحناها H نشرحتها) لطال الكتاب . ضربت لک D (v) D مربت لک الکتی علی الکتی السفارا w) CE المثان ( x) D بالأقل عن الأكثر y) B بالأقل عن الأكثر; CD omettent أقسام B (الأكثر: H aj. في قبورهم بله ; H aj. في قبورهم وقب ( aa) . منكبه الأيسم

ساء حالى من فلان وفلانة كانا يكثران البكاء على الآأن الونادقة ينكرون فلك وفي الصحيح أن رسول الله صلّعم قال ما من أحد منكم يمرّ بقبر أخيه المؤمن ممّن يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه الآعوفه وردّ عليه السلام وكذا حدّث عليه الصلوة والسلام وقد انصوف عن جنازة دفنوها الله يسمع أقرع أن نعالكم الفقراء وانا سمع قرع النعال فهو لغيره أسمع وأسمع ومات بعص الفقراء ولم يوص بشيء ثم طاف على بيته بالليل فقال اعطوا فلانًا كيت وكيت من الزرع وادفعوا الفلان كتابه الذي كان عندى موضوعا منذ زمان فلمّا اصبحوا فكر كلّ واحد منهم لأخيه ما رأى ثم دفعوا الزرع وطلبوا الكتاب فلم يجدوه فتعجّبوا من فلك ثم انهم وجدوه بعد زمان في بعض زوايا البيت . وعن بعصهم "قال انتخذ لنا أبونا مؤده الكتاب عقم الكتابة في الدار فمات في فات الكتابة الكتابة في الدار فات فات الكتابة الكتابة الكتابة الكتابة في الدار فات فات التحذ النا أبونا مؤدبا يعلمها الكتابة في الدار فات فات فات التحذ النا قبرة لنزورة

وفلان a) BG aj. وفلان et ont كانسوا يسكشرون يكثرون كانسوا يكثرون يكثرون وقد فشا شكواهم بين المسلمين ولا DFH aj. والنواح والنواح وقد فشا شكواهم بين المسلمين والمحيد (الله على الله والله والله

فنوروا القبور فاتها تُذكر الموت وكان إذا حضر الى المقابر ليزورها يقول صلّعم سلام على أهل هذه الديار من المسلمين المؤمنين وإنّا إن شاء الله لاحقون بكم وانتم لنا فرط ونحن لكم تبع اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز بفصلك عنّا وعنهم فكان يعلّم نـساءه صلّعم إنّا خرج النساء اللي المقابر يقول لهم وقولوا هذا الكلام ويعلّمهم إيّاه وقال صالح المُرزني سألت بعض العلماء لأي شيء نهى عن الصلوة وقال صالح المُرزني سألت بعض العلماء لأي شيء نهى عن الصلوة في المقبرة فاستدل بحديث لا تصلّوا بين القبور فإن نلك حسرة المقابر وقد اشتد للرّ وقدوى و إن رأيت شخصا يشبه أبي أ على المقابر وقد اشتد للرّ وقدوى و إن رأيت شخصا يشبه أبي أ على طهر قبره فسجدت فيعان فسمعته يقول ضاقت وعليك الأرض عنى رسول جئت الله صلّعم مرّ بيتيم يبكى على قبر أبية فبكي رحمة له ثم قال إن الله صلّعم مرّ بيتيم يبكى على قبر أبية فبكي رحمة له ثم قال إن السميّت ليعدّب ببكاء للي شعلية أي إنّ ذلك يحزنه ويسوء فكم من ميّت رُئي في المنام فقيل له كيف حالك يا فلان فيقول ش

وآخَر جاء الى ولده فى النوم فقال يا ولدى أصلح بيت أبيك النقد وقد وقد وقد آذاه المطر فلما أصبح بعيث الرجل الى قبر أبيه فوجد و حَدْوَلاً من الماء قيد أق عليه من سيل وإذا بالقبر مملوء من الماء وعن أعرابي أنه قال لولده ما فعل الله بك فقال ما مرق الماء وعن أعرابي أنه قال لولده ما فعل الله بك فقال ما مرق الماء من دفنت بازاء و فلان وكان فاسقا قد رقعني ما يعذب به من أنواع العذاب وكثير ما جاء من مثل هذه الأخبار بيبين أن أهل القبور يُولمون فى قبورهم وكفى بالخبر لللة حيث يقول صاحب الشرع مسقم يؤلم الميت فى قبره ما يؤلم للي فى بيته وقد نهى الشرع مسول الله صلعم عن كسر عظام الميت وقد مر برجل قاعد على فنياء قبر فنهاه وقال لا تؤنوا الموق فى قبورهم وقد زار النبى صلعم قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من كان معه ثم قال استأذنت ربى فى الاستغفار لها فلم يأذن لى ثم استأذنت أن أزور قبرها فأذن لى

a) E ابح. b) B نيابنتي C إيابنتي G aj. مُوْ. c) D بيا ولد سوء C إيابنتي G aj. مُوْ. c) D بيا في الرجل B, الرجل C إلى الرجل الربي ا

مختلفة من الموق أنه رئي في المنام فقيل له محيف حالك فقال صليت واحد من الموق أنه رئي في المنام فقيل له محيف حالك فقال صليت يوما بلا وصوء فوكل الله على نئبا يروعني في قبرى فحالي معم أشر حال ورئي آخر في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال بعني فاق لي لم أتمكن يوما من غسل الجنابة فألبسني الله توبا من نار أتقلب في مرئي آخر فقيل له ما فعل الله بك فقال الغاسل أتقلب في غسلني حملني بعنف عفيل له ما فعل الله بك فقال الغاسل الذي غسلني حملني بعنف عفي فخد في مسمار كان في المغتسل قائما فتألمت منه في فلما أصبح الصباح سُئيل الغاسل فقال قد كان فلك من غير اختياري ورئي آخر في المنام فقيل له كيف حالك أولم تمن قال نعم وأنا بخير غير أن للجر كسر ملعي عند ما قال سوى على التراب فهو صرّني في ففتح القبر فوجدو ولا مثل ما قال سوى على التراب فهو ضرّني فل ففتح القبر فوجدو لا مثل ما قال

ملوته او اختلال في ركوعه وسجوده ويكفيك ما رُوِي في فضائلها أن الله لا يقبل صلوة من ساه وممن عليه ثوب حرام ومن الناس من الله لا يقبل صلوة من ساه وممن عليه ثوب حرام ومن الناس من المويم كان يهوديا او نصرانيا فإذا هو شاك مرتاب فيفعل به ما فعل فعل بالآخرين وكل هذه الأنواع كشفناها في كتاب الاحياء فصل وأمّا النفاجر فيقولان له لا أدرى فيقولان له لا دريت ولا عرفت ثم يصربانه بتلك المقامع للديد حتى يتجلجل الرين الكرس السابعة شم تنفصه الأرس في قبوه ثم يصربانه سبع مرات ثم تفترق أحوالهم فهنهم من يستحيل عمله كلباينهشه مرات ثم تقوم الساعة وهم الحوارج ومنهم من يستحيل عمله كلباينهشه حتى تقوم الساعة وهم الحوارج ومنهم من يستحيل عمله كلباينهشه يعذب به في قبره وهم المرتابون وهي أنواع " تعترى " أهل القبور وانما آثرنا الاختصار في ذكرها وأصله أن الرجل انهما فين يعذب في قبره بالشيء الذي ذكرها وأصله أن الرجل انهما فين يعذب في قبره بالشيء الذي كان يخافه في الدنيا فين الناس من يخاف الجروع أكشر من الأسد" وطبائع المخلف من يخاف الجروع أكشر من الأسد" وطبائع المخلف من يخاف اللجروع أكشر من النسن الأسدة وطبائع المخلف أن المرجوع المخلف من يخاف اللجروع أكشر من النسن الأسلام والمله أن المرجل الناس من يخاف اللائلة المناب المنابع الناس المنابع النابع من ينخاف اللائم المنابع من الناس المنابع النابع من ينخاف اللائم المنابع من الناس المنابع النابع ال

عليه من الشهور والأعوام والدهور ومن الناس من ينعجم أف في مسألته فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع أن يقول الله ربّى وأخذ غيرها من الألفاظ فيصربانه صربة يشتعل منها قبرة نبارا ثم يطفى عند أيّاما ثم يشتعل عليه أيضا أه هذا دأبه ما بقيت الدنيا ومن الناس من يعتاص أد عليه أن يقول الإسلام ديني لشكّ كان يتوقّمه أو فتنة تقع به عند الموت ألفيصربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه وفتنة تقع به عند الموت فيصربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه الأنّه كان يتلوة ولا يتعط به ولا يعمل بأوامرة ولا ينتهى بنواهية أن الله كان يتلوة ولا يتعط به نفسه خيرة فيفعل به ما فعل الله الأوليين ومن الناس من يستحيل عمله جروًا يعذّب به في قبرة بالأوليين ومن الناس من يستحيل عمله جروًا يعذّب به في قبرة على قدر جُرمه ومن الناس من يستحيل عمله خيرًوا يعذّب به في قبرة ولا الخنزير ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول محمّد نبيّي دول الخنزير ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول محمّد نبيّي دولته تحرّبه في صلوته أو فساد في وضوئه أو التفات في الكعبة قبلتي لقلّة تحرّبه في صلوته أو فساد في وضوئه أو التفات في الناس من يعتاص عليه أن يقول محمّد الناس من يعتاص عليه أن يقول محمّد نبيّي دولته الله التفات في طلوته المعبة قبلتي لقلّة تحرّبه في صلوته أو فساد في وضوئه او التفات في الناس من يعتاص عليه أن يقول محمّد نبيّي دالكعبة قبلتي لقلّة تحرّبه في صلوته أو فساد في وضوئه او التفات في الناس من يعتاص عليه أن يقول ما الناس من يعتاص عليه أن يقول الناس من يعتاص عليه أن يقول محمّد نبيّي دالكعبة قبلتي لقلّة تحرّبه في صلوته أو فساد في وضوئه أو التفات في الناس من يعتاص عليه أن يقول ملوته أو المناس من يعتاص عليه أن المناس من يعتاص عليه أن يقول ملوته أو المناس من يعتاص عليه أن يقول ملوته أن يقول ملوته أو الناس من يعتاص عليه أن يونو

a) D منها و والتحجم عليه الله والتعاقي والتعاقي

أسرار الملكوت يه عليه عمله أفي أحسى صورة طيب الربيح وسن الثياب فيقول له أما تعرفى فيقول له من أنت الذى من الله على بك في غربتى فيقول أنا عملك الصالح فلا تتحزن ولا توجل وفعيا قليل يه عليك مُنكر ونكير ويسألانك فلا تدهش ثم يلقنه وحجّته فبينما هو كذلك إذ دخلا عليه كما تقدّم ذكرهما فينهرانه ويقعدانه مستندا ويقولان له من ربك على النسق والأول فيقول الله ربنى ومحمّد نبيني والقرآن إمامي والإسلام ديني والكعبة قبلتى وإبرهيم أبي وملته ملتي غير منعجم أفيقولان له صدقت ويفعلان به كالأول! إلا أنهما يفتحان له بابا الى النار عن أيساره في فينظر الى حيّاتها وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وحميمها أوزقومها وصديدها وحميمها فيفزع ويقولان له ما عليك من سوء هذا موضعك وحميم النار قد أبدله الله تع و بموضعك من الجنّة نَمْ سعيدا ثم

الله كالماء حيثها تحرقه انفسي فيد ووجده فرجده فيقولان له من ربّك وما دينك ومن نبيك وما قبلتك فمن وققد الله تع وثبّته والقول الثابت فيقول من وكلكما على ومن أرسلكما الى الوردان لا يقوله الا العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدف فقد من مُونا لا يقوله الا العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدف فقد من مُونا لا يقوله الا العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدف فقد من مُونا لا يقوله أنه العظيمة ويفتحان له بابا الى الجنّة من تلقاء يسمينه ثم يغرشان له من حريرها وريحانها ويُدخلان عليه من نسيمها وروحها ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص اليد يؤتسه ويحدّثه ويملأ قبرة نورا ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة ويسأل متى تقوم الساعة فيس من ناعلم ودونه في المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معد حظّ من العلم ولا من العلم المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معد حظّ من العلم ولا من

في الدنيا فيذكر حينئذ حسناته وسيّآته كيوم واحد ثم يطوى الملك تلك الرقعة ويعلّقها في عنقه ثم قرأ مرسول الله صلّعم وكلّ انسان ألزمناه طائره في عنقه اى عمله فاذا فرغ من ذلك دخل انسان ألزمناه طائره في عنقه اى عمله فاذا فرغ من ذلك دخل عليه فتّانًا القبر وهما ملكان أسودان كريخرقان الأرض بأنيابهما لهما شعور مسدولة و يجرّانها على الأرض كلامُهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف أونفسهما كالريح العاصف بيد كلّ واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه أو ضُرِبَ أو بعنا مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه أو شوب أو بعنا في منخر الميّت فيحيى النقس التعدت وولّت ماربة فتدخل في منخر الميّت فيحيى الميّت من الصدر ويكون كهيئته عند الغرغرة ولا يقدر على حراك غير أنّه يسمع وينظر من قال فيسألانه عبد وينهرانه بجفاء وقد صار التراب

ه وه يلقا صدره لا الكوح الله الكوم الكوم

الذي رواه معاذ بن جبل رصّه في ردّ الأعمال في وغيرة واتما أربت وتقريب الأمر إذ قد ملئت الدواويين من تصحيح نلك وأهل الشرع يعرفون صحّة نلك كما يعرفون أبناءهم فإذا ردّت النفس الي للسد وجدته قد أخيذ في غسله إن كان قد غسل فتقعد عند رأسه حتى يغسل فيكشف الله عن بصر من من يشاء من حرالمالحين وينظرها وعلى صورتها الدنيوية وقد حدّث انسان أم أنه غسل الناله فإذا هو يشخص قاعدا أو عند رأسه فأدركه الوهم فترك للهة التي رأى فيها الشخص وتحوّل الى الجهة الأخرى فلم يزل يكلاه عني أدرج ألميت في أكفانه فعاد الى كفنه فلم يزل يكلاه فشاهده العالم وهو على النعش أين فلان أين الروح السائحين أنّه أمر أن ينادى وهو على النعش أين فلان أين الروح الله المناوح الله النعش أين فلان أين الروح الله السائحين أنّه أمر أن ينادى وهو على النعش أين فلان أين الروح الله المناوي المناهدي النعش أين فلان أين الروح الله المناهدي النعش أين فلان أين الروح الله المناهدي النعش أين فلان أين الروح المناه المناهدي النعش أين فلان أين الروح المناهدي المناهدي النعش أين فلان أين الروح المناهدي النعش أين فلان أين الروح المناهدي المناه وهو على النعش أين فلان أين الروح المناه ال

وهو حديث طويل ذكرت في بداية في بداية في بداية أوكادا . و الهداية . و الهداية

تُلَقّه كما يلق الثوب لخلق ويصرب بها وجهه من تعرج وقي تقول صيّعك الله كما صيّعتنى ومنهم من تسرد زكوته لأنه إنّما تتوكى لا ليقال فلان متصدّت ووبّما وضعها عند النسوان التحلي لم المعينه ولقد وأيناه عافانا الله ممّا حلّ به ومن الناس من يوده صومه لأنّه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام فهو الناس من يوده صومه لأنّه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام فهو وفضوان فنخرج الشهر عنه وقد بهرجه ومن الناس من يوده حجّه لأنه إنّما حجّ ليقال فلان حجّ أو يكون حجّ بمال عبيد ومن الناس من يوده ومن الناس من يوده الناس من يوده العقوق وسائر أحوال البر كلها خبيث لا يعلمها الله العلماء المأسوار المعاملات وتخليص العمل الذي للملك الوقال وكل هذه المعانى جاءت بها الآثار والأخبار كالخبر يها الله الملك المناس المناس المناس وكلّ هذه المعانى جاءت بها الآثار والأخبار كالخبر يها

زبانية العذاب تقيائيل من فيقال من معك فيقول فلان بن فلان بأتبح أسماء وأبغضها اليه في دار الدنيا فيقال لا أهلام ولا سهلام ولا يفتح له أبواب السماء ولا يدخل النخ كم فيذا سمع الأمين هذه المقالة طرحه من يده و فتهوى ألم به الربيج في مكان سحيق أى بعيد وهو قوله تع ومن يشرك بالله فكأتما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الربيج في مكان سحيق فيا له أمن خزي حلّ به أ الطير أو تهوى به الربيج في مكان سحيق فيا له أمن خزي حلّ به أن فأذا انتهى الى الأرض ابتدرته الربانية وسارت به الى سجّين وهي صعّرة عظيمة تأوى اليها أرواج ألها الفجّار وأمّا النصارى واليهود فمردودون من الكرسي الى قبورهم هذا من كان من منهم على شريعته ويشاهد غسله ودفنه وأمّا المنافق فمثل الذي أبير ممقوتا من حطودا الى حفرته أمّا المقصّرون المؤمنون فتختلف أنواعهم من تسرّده موته لأنّ العبد إذا قصّر في شعل قلة شارقا لها حفرته من تسرّده ملونه لأنّ العبد إذا قصّر في شعل قلة سارقا لها

لى بما ذا جئتنى يا منصور قلت م بصيام ستّين سنة قال ما قبلت منها واحدة ثم قال بما جئتني يا منصور قلت جئتك بك $^{b}$  فقال لي سبحانه الآن جئتني انهب فقد غفرت لك من هذه للحكايات يخبّر بهذه الأمور وإنّما حدّثتك شيئًا البقتدي بع المقتدى والله المستعان ومن الناس من إذا انتهى الى ر الكرستى سمع النداء ردوة فمنهم من يُرد من الحُاجُب وإنَّما يصل الى الله تع عارفوه ولا يقف بسين يديه الكريمتين الله أهل المقام الرابع فصاعدًا فصل وأمَّا الفاجر فتُوُّخذ نفسه عَنْفا وفادا وجهه كآكل لخنظل والملك يقول اخرجي أيَّتها النفس لخبيثة من لجسد الخبيث أ فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ للمير فإذا قبصها أ mغزرائيل ناولها k زبانيةً قباح الوجوه سود الثياب منتنى k الرائحة بأيديهم مسوح من شعر فيلقونها ملا فيه فتستحيل شخصا إنسانيّا على قدر للرادة فإنّ الكافر أعظم جِرْما من المؤمن أعنى ٥ للسم فى الآخرة وفى الصحيح أنّ صرس الكافر فى النار مثل جبلِ أُحُد قال فيعرج به حتى ينتهى الى باب سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب فيقال من أنتp فيقول أنا دقيائيل لأن اسم السلك الموكّل على

ه) E aj. حثت د و المحانك . BG aj. برحمتك د و المحانك . BG aj. بسيء د و المحانك . و المحا

أن أعذّب شيبةً شابت في الإسلام في فصحك ثم قال يا يحيى صدقت وصدق معم وصدق النومي وصدق عروة وصدقت أنا انهب عائشة وصدق محمّد وصدق جبريا وصدقت أنا انهب فقد غفرت لك وصدق حبريا وصدقت أنا انهب فقد غفرت لك وصدق حبريا وصدقت أنا انهب له ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه الكريمتين وقال أنت الذي كنت تخلّص كلامك حتى يقال ما أفصحه قلت سبحانك اتى كنت أصفك و قال قل كما كنت تقول في دار الدنيا فقلت أبادهم الذي خلقهم وأسكتهم الذي أنطقهم وأعدمهم الذي أوجدهم وسيُوجِدهم كما فرقهم فقال لي صدقت انهب فقد غفرت لك وعن منصور ابن عمّار أنّه رُتّي في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه الكريمتين وقال لي بما ذا جئتني يا منصور فقلت بست وثلاثين عديه الكريمتين وقال لي بما ذا جئتني يا منصور فقلت بست وثلاثين فقل ما قبلت منها واحدة شم قال لي بما جئتني يا منصور فقلت بست وثلاثين فقلت " بثلاثمائذه وستين ختمة وقال ما قبلت منها واحدة شم قال لي بما جئتني يا منصور فقلت منها واحدة شم قال ما قبلت منه و المناه و وحدى من وحدى من وحدى من وحدى من وحدى منت وحدى من وحدى من وحدى منت وحدى من وحدى منت وح

للصوة القدسيّة من وراء أولاء السرادقات من هذه النفس الّتى جئتم بها فيقال فلان بن فلان فيقول الليل جلّ جلاله قرّبوه فنعم العبد كنت يا عبدى فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبة حتى يظن أنّه قد هلك ثم يعفوعنه سبحانه وتعالى كما روى عن يحيى بن أكثم القاضى وقد رُئي أدى في المنام و فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفنى بين يديه الكريمتين ثم قال لى يا شيخ السوء فعلت كذا وكذا أفقلت يا ربّ ما بهذا حدّثت و عنى عائشة رضها عن وسيّدى حدّثنى معم عن الزهري أعن عروة عن عائشة رضها عن النبي صلّعم عن جبريل عنك سبحانك أنّك قلت إنّى لأستحى النبيّ صلّعم عن جبريل عنك سبحانك أنّك قلت إنّى لأستحى

عن المنكر ويكرم المساكين ويمرّ بملا من الملائكة م كلّهم في يبشرونه بالخير ويصافحونه محتى ينتهى اللى سدرة المنتهى فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول الأمين كدأبه في مقالته روجل أهلا وسهلا بفلان و كان م عمله عملا صالحا لوجه الله عزّ وجلّ ثم يفتح له أ فيمرّ في بحر من نور ثم يمرّ في بحر من نور ثم يمرّ في بحر من نور ثم يمرّ في بحر من شلح من طلمة ثم يمرّ في بحر من ماء ثم يمرّ في بحر من ثلج ثم يمرّ في بحر من برد طول كلّ بحر منها ألف عام ثم يخترق شم المحجب المصروبة على عرش الرحمين وهي ثمانون ألف سرانق للكلّ مرانق عنم ثمانون ألف سرانق للكلّ مرانق ثم ثمانون ألف شرافة على كلّ شرافة منها قمر يهلّل لكلّ مرانق ثم تعانون ألف شرافة على كلّ شرافة منها قمر يهلّل لله ويسبّحه ويقدّسه لو برز منها قمر واحد الى سماء الدنيا لعبد من دون الله تع ولأحرقها نورًا و فحينتذ ينادى مناد من

a) D عند فيتبشر الملائكة والمسلام وفي كل سماء عند والمسلام وفي كل سماء عند والمسلام وفي كل سماء عند والمسلم وفي كل سماء عند والمسلم وفي كل سماء والمسلم والمسلم وفي كل سماء والمسلم و

الى السماء للحامسة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول كعادته في مقالته في فيقال أهلا وسهلا عفلان أدى حجّة ألله تع الواجبة عليه من غير سمعة ولا رباء ثم يمرّ حتى ينتهى الى السسماء الساسة فيقرع الباب فيقال له من أنت وفيقول الأمين كدأبه في مقالته فيقال مرحبا الرجل والصالح والنفس الطبّبة كان كثير البرّ بوالديه فيفتح له الباب ثم يمرّ حتى ينتهى الى السماء السابعة فيقرع فيفتح له الباب ثم يمرّ حتى ينتهى الى السماء السابعة فيقرع الباب فيقال له من انت شقول الأمين مقالته فيقال مرحبا بفلان كان عمر كان عمر كثير الاستغفار وبالسحار ويتصدّف بالسرّ ويكفل الأيتام ثم يفتح له فيمرّ حتى ينتهى الى سرائقات الجلال فيقرع الباب فيقال له من أنت فيقول الأمين مثل قوله فيقال له أهلا وسهلا بالعبد المعروف وينهى الصالح والنفس الطيّبة كان كثير الاستغفار ويأمر بالمعروف وينهى

فلان معى بأحسن أسماء وأحبّها اليه فيقولون له نعم الرجل كان فلان له وكانت عقيدته محيحة لا غيم شاكّ و ثم ينتهى ألى السماء الثانية فيقرع الأمين الباب فيقال له من أنت فيقول مقالته الأولى فيقولون له أفلا وسهلا بعلان كان محافظا على صلوته الأولى فيقولون له أفلا وسهلا بعلان كان محافظا على صلوته بجميع شوائصها ثم يمرّ حتى ينتهى الى السماء الثالثة فيقرع الأمين الباب فيقال له من أنت فيقول مقالته الأولى توفيل مرحبا بغلان كان يواعى الله في حقّ ماله ولا يتمسّك منه بشيء ثم يمرّ حتى ينتهى الى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول حتى ينتهى الأمين كدأبه في مقالته شوقال أهلا وسهلا بغلان كان يصوم فيحسن الصوم ويحفظه لا من إدراك الرفت وحرام الطعام ثم يمرّ حتى ينتهى الصوم ويحفظه لا من إدراك الرفت وحرام الطعام ثم يمرّ حتى ينتهى

a) EH وأحبّهم. b) E فيقول DN فيقو et suppriment على c) Manque dans BDH. d) E فلانا; manque dans D. e) CEG بالله ب

السرور" وقد كُشفَ له عن حقيقة كرامته فاذا قبص الملك النفس السعيدة تناولها ملكان له حسنا الموجوة عليهما وأثواب و حسنة ولهما المراتحة طيبة في في في حريرة المحتة وهي على قدر النحلة شخص انساني ما فقد من عقله ولا من علمه المكتسب اله في دار الدنيا شيئا فيعرجان به في الهواء فلا يزال يمر بالأمم السالفة والقرون الخالية كأمثال الجران المنتشر منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف حتى ينتهي الى سماء الدنيا فيقرع وهذا الأمين الباب فيقال للأمين لا من أنت فيقول أنا صلصائيل هوه وهذا

a) F في الآخرة والسرور H ; في الآخرة من الخير والسرور; manque dans D; BG ont seulement: أنَّه يبشَّر برحمة الله تع b) D ناولها ج ; تناولتها D نادا قُبِضَت (d) EN نادا قُبضَت ; الملكين (d) الم F الملائكة D; الملائكة (b) الملائكة (t) المالائكة (b) الم فتيان (c) الملائكة (c) الملائكة (d) ا i) CEF روائح j) H remplace la phrase précédente par: تناولها ملكان فيتلقونها ملائكة حسان الوجوه اولو اثواب حسنة ورائحة طيّبة: CDEGH فيلفونها (ce qui serait) فيلفونها incorrect);  $\mathbf{F}$  فيكفنونها  $\mathbf{A}$  . خرقة  $\mathbf{A}$  . فيكفنونها  $\mathbf{B}$ ont ces deux mots à l'accusatif. o) BDEFH عمله. p) BFGN علية H (علية; manque dans CN. r) ACFGH الماضية BE (فيرجعون B) G فيعرجون الماضية الما . كالجراد G u) EH يعرفه ع. V) E يعرفه. Toute cette parenthèse manque dans BN; C la place plus haut, avant فلا يزال, et G après الماضية. w) DFH له x) y) DG اله y) DG له y) ydans EFH. z) G aj. ومن معك puis aj. أي جبريل puis aj. ما صلصياتيل

دين موسى م ويدكرون له عقائدة كلّ ملّة فعند ذلك يزيغ ما الله تقع من يويد في زيغه وهو معنى قوله تقع ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انّك أنت الوقاب أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل هذا زمانا فاذا أراد الله تقع بعبده و هداية و وتثبيتا معلى الرحمة وقيل هو جبريل عم فيطود عنه الشياطين م ويمسيح الشحوب عن وجهه فيتبسم الميت لا محالة وكثير من يُرى مسمتهما في هذا المقام م فرحا بلبشيره الذي جاءة رحمة من الله تقع فيقول يا فلان أما تعوفني أنا جبريل وهولاء أعداءك من الشياطيين مُت على الملّة المحتيفية والشريعة المحمدية في فما شيء أحبّ الي الانسان ولا أفرح منه والشريعة المحمدية في فما شيء أحبّ الي الانسان ولا أفرح منه المذك وهو قوله تقع وهب لنا من لدنك رحمة انتك أنت الوقاب بذلك وهو قوله تقع وهب لنا من لدنك رحمة انتك أنت الوقاب وثم يقبض عند الطعنة ومن الناس من يطعن وهو قائم يصلي الها

Digitized by Google

a) BE aj. مقد. b) E عبائد. c) D يوفع d) DFH الهداية. e) A au lieu de راباً عبائد. f) DFH الهداية e) A au lieu de راباً عبائد. h) H عبائي ; manque dans DF. i) ألهداية الموت قبل الرحمة وهو ملك الموت قبل الرحمة وهو ملك الرحمة وكثيرًا ما يرى B أوكثيرًا ما يرى وكثيرًا ممن روى F وكثيرًا من يرى G إوكثيرًا ممن روى F وكثيرًا من يرى G إوكثيرًا ممن روى F وكثيرًا من يرى G إلى البشرى A و كثير مما يرا وكثيرًا من يرى G أفرح B و كثير مما يرا وكثير وحمة وكال وكالله وكالله وكالله وكاله وكاله

وسر" تلك الحربة أنها تغمس في بحر الموت فاذا وضعت على القلب سار له سرّها في سائر الجسد كالسمّ الناقع لأنَّ سرّ الحيوة انّما هو موضوع في القلب كر ويؤيِّر سرّة فيه عند النشأة الأولى وقد قال بعص المتكلّمين الحيوة غير النفس ومعناها اختلاط النفس بالجسد وعند استقرار النفس في التراق والارتفاع تعرض عليه الغتن وذلك أن ابليس أنفذ أعوانه الله السان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به فيأتون المرء وهو في تلك الحالة فيتمثّلون له في عليه ووكلهم به فيأتون المرء وهو في تلك الحالة فيتمثّلون له في صورة من سلف من الأحبّاء الميتين المانحين له النصح فيقولون دار الدنيا كالأب والأم والأخ والأخت والصديق الحميم فيقولون له أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن فمت يهوديّا فهو الدين المقبول عند الله تع فيان انصرف عنهم وأبي عهوديّا فهو الدين المقبول عند الله تع فيان انصرف عنهم وأبي وأبي ما حاءه المسيح ونسَحَ به

الصدر فاته يتحرّ ميّتًا من غيبر تصويت وأمّا السرّ الآخَور فان الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة الغريزية قد جمدت وبقيت جامدة صار لا يتَنقّس الا بإضمحلال الشدّة المنتفصلة عن الدماغ فصار نَفَسه متغيّرًا لحاليّن حال الارتفاع والبرودة لأنه فقد الدرارة و فعند هذا الحين أ تختلف أحوال الموق فبنهم من يطعنه الملكن و حينتذ بحربة مسمومة قد سُقيت سمّا من نار فتفر النفس الملكن و حينتذ بحربة مسمومة قد سُقيت سمّا من نار فتفر النفس وتغيض فحارجة ش فيأخِذها في يده وهي ترعد أشبه شيء بالربيق على قدر النحلة و شخصًا إنسانيّا ثم يتناولها الزبانية و ومن الموق من تجذب نفسه رُويدًا رويدًا حتى تنحصر و في الحنجرة وليس يبقى في الخنجرة الله شعبة يسيرة متصلة بالقلب فحينتذ يطعنها بتلك الحربة الموصوفة في النفس لا تفارق القلب حتى تطعن بتلك الحربة الموصوفة في النفس لا تفارق القلب حتى تطعن بتلك الحربة الموصوفة في النفس لا تفارق القلب حتى تطعن بتلك الحربة الموصوفة في النفس لا تفارق القلب عمي تطعن

a) D عابقة لا يصوّت لل بيان , conjecture non motivée. c) DF تعدين ; H تنجين . d) D قريم ; F قنيم ; H تنجين ; H قريم ; H قريم ; pour tout ce passage nous suivons plutôt la leçon de B; ACEG présentent des lacunes. e) D aj. قريم كان ; H تقيم الحرارة نبيان الحرارة نبيان الحرارة نبيان إلى الحرارة العرارة نبيان ; GH (et A au dessus de la ligne) ajoutent الحرارة وتنفير به المحلول الموت المحرارة أنواع المحرارة وتنفير ; DFH وتقيم ; كان المحرارة بيان إلى المحرارة بي

بِنَفْسِيَ أَفليكُ ما عصّكا ف من الهائعات وما تُوجَعُ وما مُسك الجنّ من قبل ذا وما كنت ذا روعة تُفوع وما لَوَ أَسْطَر في وجهم الله كمثل الصباغ اذا ثرينَقُعُ و الله يعيّر في وجهم النفس ما يغيّر في وجهم عند الموت و لعظم ما يعيّر في من المَشقة فاذا انحصرت النفسة الى القلب خرس لسانة عن النطق وما أحد ينطق والنفس مجموعة في صَدره لسريّن و أحده حا أنّ الأمرّ عظيم عليه وقد صاف صدره بالنفس المجتمعة في مدهوسا فيه ألا ترى أنّ الانسان إذا أصابته ضربة في الصدر يقى مدهوسا و فيه ألا ترى أنّ الانسان إذا أصابته ضربة في الصدر يقى مدهوسا و فتراه و لا يَقدّر على الكلام و وكلّ مطعون يطعن يصوّت إلّا مطعون فتراه و لا يَقدّر على الكلام و وكلّ مطعون يطعن يصوّت إلّا مطعون

a) A زنفدی; B تفدی CH تفدی; ce premier vers b) A ماغصک c ; ماخصک cmanque dans F. G من غصّتك; H من غصّتك، c On pourrait aussi lire غُروجع; (وما لى أرى وجهك المجتبى e) BG فرعة (d) D فرعة f) A interc. النهوت . g) E النهوت . h) D تعلو; F بيعلق H ; بوجهه (بيعلق H ; بوجهه المقنع ; C بيعلق الجهوب ; وجهه المقنع ) et supprime les mots suivants jusqu'à اذا j) B aj. ويمنعه من .عـنـد النطق G a إذا حصره الموت عن النطق Hit ; النطق k) A בשתים; CG אבישתים; בשתים; E בשתים; FH احتضه النطق m ABG مات النطق. n احتضه n. وجه مدهوشا puis H aj. en marge ;قام H ; أقام o) D . لوجهين p) D فتراه qui manque dans مغلوقًا H; مغلوبًا p) DF ont seuls ABGH, mais qui doit néanmoins appartenir au texte, car ce mot seul peut expliquer la variante de CE: ...... فتارة يتكلّم وتارة لا يقدر. r) H aj. يخشى عليه منها التلف.

نفسه الحديث بما رأى فطن أن فلك من فعل الشيطان به فسكت متى يعقد والسانة وهم يجذبونها من أطراف البنان وروس الأصابع والنفس تَنسَلُ انسلالُ القطرة من السقاء والفاجر تنسل روحه والنفس تَنسَلُ انسلالُ القطرة من السقاء والفاجر تنسل روحه كالشفود ومن الصوف المبلول مع هكذا حكى صاحب الشرع محمّد صلعم والميت يظن أن بطنة قد ملتت شوكا وكأتما نفسه تخرج من حُرم ابرة وكانما السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما ولهذا سئل كعب الأحبار رضه عن الموت فقال كغصن شوك ألخل في جوف رجل فجذبه انسان فر فو قوقه فقطع ما قطع وأبقى مم ما أبقى وقال عم لسكرة من سكرات الموت أشد من ثلاثماتة ضربة المسيف فعندها ترشي جبينه وتزور عيناه وترتفع أضلاعه ويعلو بالسيف فعندها ترشي جبينه وتزور عيناه وترتفع أضلاعه ويعلو في هذا الحال وهو مستلق في حجرها أنسست وهي تكفكف الدَمع المحت

بَلِّي شهدنا وأشهَدَ عليهم الملاتكة وآدم أنَّهم أقرّوا بُربوبِيته شم ردّهم الى مكانهم وإنّما كانوا أحياء أنفُسًا من غير أجسام فلمّا ربّهم الى صلب آنم عَم أماتَهم وقبض أرواحَهم وجعلها عنده في خِزانَة من خَزائِن العرش ١٥ فاذا سُقِطَت النُطَعَةُ المنفشَّة ۗ أُقرِّت في الرّحم حتى تُمَّتُّ ٥ صورتُها والنفس فيها ميَّتَة فلجَوهرها الملكُّوني منعت البسك من النَتْي فياذا نفخ الله تع فيها الروح رد اليها سرها المقبوص منها الذى خبأه زمانًا في خزانة العرش فاضطرب المولود فكم من مولود أنَّ d في بطن أمَّه فربَّما سمعته أمَّه أو لم تسمعُه فهذه موتَّة أولى وحيوة ثانية فصل عشم إنّ الله تَع ل أقامه في الدنيا أيّامَ حيوتِه حتى استوفي اجله المحدود ورزّقه المعدود و وآثاره المكتوبة فإذا دنت منيّتُهُ وهي الموتةُ الدُّنيْوِيَةُ ٨ فحِينُتُذِ ينزل علية أُربعةُ من الملائكة ملَك يجذِب؛ النفس من قدمه اليمني أن وملكاً يجذبها من قدمه اليُسرَى وملك يجذِبها من يدِه اليمني وملك يجذبها من يده اليسرى أوربما كُشِفَ للميني عن الأمر الملكوتي قبل أن ليُغَرْغِرَ ﴿ فعاين أولاءك الأملاك لا على حقيقة علمه الا على قدر ما يتحيّزون اليه من عالمهم فإن كان لِسانَهُ منطَلَقًا حـدَّث بوجودهم أو وجودٍ بعصِهم وربَّما ﴿ أَعادَ عَلَى

a) BDEFGH زالمنفوسة; C المنفسة. b) A aj. فيها ; H aj. فيها ألى سرّها BEG ردّها التي سرّها; H avait aussi primitivement cette leçon, à laquelle a été substituée celle du texte. d) C بَدْبَ و) E aj. و) E aj. المقدور g) ABC جاتب قدرته ولا AG aj. جاتب قدرته ولا ABC عنب الروح والمقدور عنب والمقدور والمق

فاعلين ٥ وهم يموتون على هذه المكانة من الله تع والقُربي 6 ليس زُلْفَاهم بمانعة عليم من الموت فأوَّل ما أذكر لك عن الموت الدُّنيوي فألق أُكنَيك لتَعمَى 4 ما أُوردُه 9 وأصفه لك بنقل عن الانتقال من حال الى حال ان كنتَ مصدَّقاً بالله ورسوله واليوم الآخِر فانَّى ما إنَّيك مُ الله ببيّنة يشهد الله تع على ما أقول ويصدّق مقالتي القرآن وما صبّح من حديث رسول الله صلَّعم فصل لمَّا قبض الله تع القبضَتيني اللتَّيْن قبصهما عند ما مسج على ظهر آدم عمَّ فكلَّما جمع 9 في اللمع الآول انَّما جمعَه من شِقَّه الأَيمن وكلَّما جمع أَ في الأخَرِ أَنَّما جمعه من شقّه الشمال ثم بسط له قبضتيه أن سبحانه فنظ اليهم آلم عم - وهم في راحِتُيه الكريمتَيْن كأمثال الدّر ثم قال هؤلاء الى الجنّة ولا أبالى فهم بعمل اهل الجنَّة يعمَلون وهولاء الى النار ولا أبالي فهم بعمل اهل النار يعمَلون فقال أنم عم يا ربّ وما عملُ أهل الجنّة قال شلاشة الإيمان بي وتصديق رسلي واتباع كتابي في الأمر والنهي الم وقال آنم وَما عملُ اهل النار قال ثلاثة الشرك بسي وتكذيب رسلي وعصيان كتابى فى الأمر والنهى فقال آدم عم يا ربِّ أشهدهم على أَنْفُسِهم عَسَى أَن لا يفعَلُوا فأشهَدَهم على أَنفُسهم ألستُ بربَّكم قالوا

الحمد لله الذي خص نفسه بالدوام وحكم على مَن سِواه بالانصرام وجعل الموتَ مآلَ 6 أهل الكُفر والإسلام وفصل بعلمه بين تفاصيل الأحكام وجعل الآخِرة خَلَفًا للمَعهودِ من الأَيّام ع وأنهج d ذلك لمن يشاء من خلقِه أهل الإكرام وصلّى الله على سَيِّدِنا محمّدِ رسولِ المَلِك العُلام وعلى آلِه وصّحبِه الذين اختصّهم م بجَزيل و الإنعام في دار السّلام ١٨ الما بعد فإنّ الله تَع يقول كلُّ نفسِ ذاتَّقهُ الموت وثبُّت ذلك في كتابه أ في ثلاثة مواضع وإنّما أراد سُبحانه وتعالى الموتات الثلاث للعالمين ف فالمتحبّر الى العالُّم الدُّنيَوِى يموت والمتحيّز الى العالَم الملكوق يموت والمتحيّز الى العالم الجَبْروق يموت فالأول آدم وتُربَّتُهُ وجميع الحيّوانات - على صُروبِ الثلاثة والملكوق وهو الشاني أصناف الملائكة - والرجن ﴿ وأهلُ الجَبروق فهمَ المصطفون من الملائكة قال الله تع الله يصطفِي منَ الملائكة رُسلًا ومن الناس فهم الكروبِيّون لل وحملة العرش وأصحاب سُرايقاتِ الجُلال كما س وصفهم الله تتع في كتابه أوأثني عليهم حيثُ يقول ومَن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا - يستحسِرون يسبّحون الليلَ والنهارُ لا يَفتُرون وهم أهل حضرة - القَدس المَعنِيّون م بقول م تَع لَأَتَّا خَذْنَاهُ مِن لَــٰدنَّا إِن كَـنَّا

## كتاب الكُرة $^{a}$ الفاجِرة $^{b}$ في كشف $^{b}$ عُلوم $^{a}$ الآخِرة $^{a}$

تصنيفُ الشيخ الإمام كر المعالم العَلَّامُة حُجَّةِ الإسلام و ابى حامد محمَّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطُوسُي قدّس الله رُوحَه ونور صريحَه آمين

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشبيخ الامام العالمُ تُحجّة الاسلام أن ابو حَامَدِ محمّدُ بنَ محمّد بن محمّد العزالي الطوسي قدّس الله روحة ونور ضريحة

م) E الدرر الحرب فيه كشف ك ( الدرر على المناس الم

النصف الاول من كتاب الدرة الفاخرة فى كشف علوم الاخرة This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred the oraining it beyond the specified that Theorem Please return promptly.



